متن الاسلام الملام المل متن الإلَّلفية محمد بن عبدالله بن مالك الأنداسي رحمه الله آمين

₩...

# إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُوْآ مَا عَرَ بِينًا لَمَلَّكُمْ تَمْقِلُونَ

# بيتاليالخالخان

قَالَ مُحَمَّدُ هُوَ أَبْنُ مَالِكِ أَحَدُ رَبِّى اللهَ خَيْرَ مَالِكِ مُصَلِّياً عَلَى النَّهِ عَلَى النَّرِ فَا وَآلِهِ الْمُسْتَكُمِلِينَ الشَّرَ فَا وَأَسْتَعِينُ اللهِ إِنَّ اللهِ فَي النَّي السَّرَ فَا وَأَسْتَعِينُ اللهِ إِنَّ اللهِ وَعَلَى السَّرِ وَتَبْسُطُ الْبَذْلَ بِوعْدِ مُنْجَزِ وَتَقَتّضِي رِضاً بِغَيْرِ سُخْطِ فَانْقِةَ أَنْفِيّةَ ابْنِ مُمْطِي وَقَدْ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَهُ فِي دَرَجَاتِ الْآخِرَهُ وَاللهُ يَعْضِي بِهِبَاتٍ وَافِرَهُ فِي وَلَهُ فِي دَرَجَاتِ الْآخِرَهُ وَاللهُ يَقْضِي بِهِبَاتٍ وَافِرَهُ فِي وَلَهُ فِي دَرَجَاتِ الْآخِرَهُ وَاللهُ يَعْضِي بِهِبَاتٍ وَافِرَهُ فِي وَلَهُ فِي دَرَجَاتِ الْآخِرَهُ

# ﴿ الْكَلَّامُ وَمَا يَقَأَلُّكُ مِنْهُ ﴾

كَلاَمُنَا لَفَظْ مُغِيدٌ كَاسْتَفِمْ وَاسْمٌ وَفِيْلٌ ثُمَّ حَرْفُ الْكَلِمُ وَاسْمَ وَفِيْلٌ ثُمَّ حَرْفُ الْكَلِمُ وَالْمَا لَكُمْ قَدْ يُومُ وَالْمَدُ مِهَا كَلاَمٌ قَدْ يُومُ إِلَا مُ كَلِمَةٌ مِهَا كَلاَمٌ قَدْ يُومُ إِللَّهُمْ وَالنَّذَا وَأَلْ وَمُسْتَدِ لِلْاُسْمِ تَمْيِزُ حَصَلُ إِللَّهُمْ تَمْيِزُ حَصَلُ

بِتَا فَمَلْتَ وَأَنَتْ رَمَا افْعَلِي وَنُونِ أَفْبِلَنَّ فِمْ لَ بَنْجَلِي سِوَاهُمَا الْحُرْفُ كَهَلْ وَفِي وَلَمْ فِمْلُ مُضَارِعٌ بَلِي لَمْ كَيشَمْ وَمَاضِيَ الْأَفْمَالِ بِالنَّامِزْ وَسِمْ بِالنُّونِ فِمْلَ الْأَمْرِ إِنْ أَمْرُ فَهُمْ وَالْأَمْرُ إِنْ لَمَ يَكُ لِلنُّونِ تَحَلْ فِيهِ هُوَ اسْمُ نَحُورُ مَنْ وَحَبَّهَلْ

## ﴿ المُعْرَبُ وَالمَّبْنِي ﴾

لِشَبُهُ مِنَ الْخُرُوفِ مُدَّى كَالشُّبَهِٰ الْوَصْمِيِّ فِي انْتَمَىٰ جِيْئَتَناَ وَالْمُنُوِّيِّ فِي مَتَّى وَفِي هُناً تَأْثُو وَكَافَيْقَارِ أُصَّلاَ وَكَنِياَبَةٍ عَنِ الْفِمْلِ بِلاَ وَمُعْرَبُ الْأَسْمَاءِ مَا قَدْ سَلِمَا مِنْ شَبَهِ الْحُرْفِ كَأَرْضَ وَسُمَا وَفِيْكُ أَمْرٍ وَمُضِيٍّ بُنْهَا وَأَعْرَبُوا مُصَارِعاً إِنْ عَرِياً مِنْ نُونِ تَوْكِيدٍ مُبَاشِرٍ وَمِنْ وَكُلُّ حَرْفٍ مُسْتَحِقٌ لِلْبِنَا نُونِ إِنَاتُ كَيَرُعْنَ مَنْ فُتِنْ وَالْأَصْلُ فِي الْمُنِيِّ أَنْ بُسَكَّناً وَمِنْهُ ذُو نَعْجٍ وَذُو كَسْرِ وَضَمَ كَأَنَّ أَمْسِ حَيْثُ وَالدًّا كِنُ كُمْ وَالرُّفْعَ وَالنَّصِبَ احْمَلُنَ إِعْرَابًا لِاسْمِ وَفِمْكُ لِي نَحُو لَنْ أَهَابَا وَالِاسِمُ قَدْ خُصِّصَ بِالْجُرِّ كَا قَدْ خُصِّصَ الْفِمْلُ بِأَنْ يَنْجَزِ مَا فَأَرْفَعُ بِضَمْ ۗ وَانْصِبَنْ فَتَحًا وَجُرْ كَنْراً كَذِكْرُ اللَّهِ عَبْدَهُ بَسُرُ وَاجْزِمْ بِنَسْكِينِ وَغَيْرُ مَاذُ كِنْ يَنُوبُ نَحُو جَا أَخُو بَنِي نَمَرُ

وَاجْرُرْ بِيَاهِ مَا مِنَ الْأَسْمَا أَصِفْ وَارْفَعْ بِوَاوٍ وَانْصِبَنَ بِالْأَلْفُ مِنْ ذَاكَ ذُو إِنْ صُحْبَةً أَبَانَا وَالْفُمُ حَيْثُ الْمِيمُ مِنْهُ بِأَنَّا وَالنَّفْصُ فِي هَٰذَا الْأَخِيرِ أَحْسَنُ أَبْ أَخْ حَمْ كَذَاكَ وَهَنُ وَقَمْرُهَا مِنْ نَقْصِهِنَّ أَشْهَرُ لِلْمِا كَجَا أُخُو أَلِيكَ ذَا اعْتِلاَ وَشَرْطُ ذَا الْإِعْرَابِ أَنْ يُضَفِّنَ لاَ إِذَا بِمُضْمَرِ مُضَافًا وُصِلاً بِالْأَلِفِ ارْفَعِ الْمُثَنَّى وَكِلاَ كَأَبْنَا وَابْلُقَانِ بَجْرِيانِ كُلْقًا كَذَاكَ اثْنَانِ وَاثْنَتَانِ جَرًّا وَنَصْبًا بَعْدَ فَقْحٍ قَدْ أَلِفْ وَتَخْلُفُ الْمِيَا فِي جَهِيمِهَا الْأَلِفُ سَالِمَ جَمْدِمِ عَآمِرِ وَمُذْنِبِ
وَبَانُهُ أَلِمْقَ وَالْأَهْلُونَا وَارْفَعْ بِوَاوِ وَبِياً اجْرُرْ وَانْصِبِ وَشِبْهِ ذَبْنِ وَبِهِ عِشْرُوناً وَأَرَضُونَ شَــذٌّ وَالسِّنُونَا أُولُو وَعَا لَمُونَ عِلَّيُوناَ ذًا الْبَابُ وَهُوَ عِنْدَ قَوْمٍ بَطَّرْدُ وَبَا بُهُ وَمِثْلَ حِينٍ قَدْ بَرِدْ فَأَفْقَحْ وَقَلَّ مَنْ بِكَشْرِهِ نَطَقْ وَنُونُ مَجْمُوعٍ وَمَا بِهِ الْقَحَقّ بِعَـٰكُس ذَاكَ اسْتَعْمَلُوهُ فَأَ نَكَبِهُ وَنُونَ مَا نُلِّي وَالْمُلْعَقِ بِهُ يُكْسَرُ فِي الْجُرِّ وَفِي النَّصْبِ مَعاَ وَما بِنَا وَأَلِفٍ قَدْ جُمِماً كَأَذْرِعَاتِ فِيهِ ذَا أَيْضًا قُبلُ - كَذَا أُولاَتُ وَالَّذِي اسْمَا قَدْجُمِلْ مَا لَمَ بُضَف أَوْ يَكُ بَعْدَ أَلْ رَدِف وُجُرًا بِالْفَتْحَةِ مَا لاَ يَنْمَرَفْ

رَفْماً وَنَدْعِ بِنَ وَنَسْأَلُوناً كُلُمْ تَكُونِي اِلْرُومِي مَظْلَمَهُ كَالُمُصْطَلَق وَالْمُرْ نَتِي مَكَارِم كَالْمُصْطَلَق وَالْمُرْ نَتِي مَكَارِم جَمِيعُهُ وَهُوَ الَّذِي قَدْ قَصِراً وَرَفْعُهُ يُنُوى كَذَا أَيْضاً بُجَرَ أَوْ بَالِا فَمْنَتَلاً عُرِف أَوْ بَالِا فَمْنَتَلاً عُرِف وَأَبْدِ نَصْب مَا كَيَدْعُو بَرْمِي وَأَبْد نَصْب مَا كَيَدْعُو بَرْمِي وَلْمَا لَكِيدُعُو بَرْمِي وَلَا أَبْنُ مَا لَكِيدُعُو بَرْمِي وَلَا مَا كَيدُو اللّه اللّهُ وَالْمُا لَعُرْمَا لَكَيدُو اللّه اللّهُ وَالْمُ الْمُنْ مُنْ مُكَالًا لَمْ اللّهُ وَالْمُا لَعُرْمَا لَا وَمَا لَكَيْدُو اللّهُ الْمُنْ اللّهُ ال

وَاجْعَلْ لِنَحْوِ بَفْمَلاَنِ النّوناَ وَحَذَفُهَا لِلْجَزْمِ وَالنّصْبِ سِمَهُ وَصَمِّ مُمْعَلاً مِنَ الْأَسْمَاءِ مَا وَالنّصْبِ مُمْعَلاً مِنَ الْأَسْمَاءِ مَا وَالنّصْبُهُ فَدُرًا وَالنّصْبُهُ ظَهَرْ وَالنّصْبُهُ ظَهَرْ وَالنّصْبُهُ ظَهَرْ وَالنّصْبُهُ ظَهَرْ وَالنّصْبُهُ ظَهَرْ وَالنّصْبُهُ ظَهَرْ وَالنّصْبُهُ الْمِنْ وَالْمَانِ فِيهِ غَيْرَ الجَوْمِ وَالرّفِعَ فَيهِ عَيْرَ الجَوْمِ وَالرّفِعَ فَيهِ عَيْرَ الجَوْمِ وَالرّفِعَ فَيهِ عَيْرَ الجَوْمَ وَالرّفِعَ فَيهِ عَيْرَ الجَوْمَ وَالرّفِعَ فَيْرَ الجَوْمَ وَالرّفِعَ فَيهِ عَيْرَ الجَوْمَ وَالرّفَعَ فَيهِ عَيْرَ الجَوْمَ وَالرّفِعَ فَيهِ عَيْرَ الجَوْمَ وَالرّفِيقَامِ اللّهِ وَاحْدَوْنَ جَازِمَا

### ﴿ النَّكِرَةُ وَالْمَعْرِفَةُ ﴾

أَوْ وَاقِع مَوْقِعَ مَا قَدْ ذُكِرَا وَهِنْدَ وَابْنِي وَالْفُلاَمِ وَالَّذِي كَانْتَ وَهُوَ سَمِّ بِالضَّهِيرِ وَلاَ بَلِي إلاَ اخْتِياراً أَنَدَا وَالْيَاءِ وَالْهَا مِنْ سَلِيهِ مَامَلَكُ وَلَفْظُ مَاجُرً كَلَفْظِ مَانُصِبْ كَاعْرِفْ بِنَا فَإِنَّنَا نِلْنَا الْمِنْحُ غَابَ وَغَيْرِهِ كَمْآماً وَاعْلَما كَأَفْمَلُ أُوَافِقُ نَفْقَبُطُ إِذْ تَشَكُمُ وَمِنْ صَمِيرِ الرَّفْعِ مَا يَسْفَتْرُ وَأَنْتَ وَالْفُرُوعُ لاَ تَشْتَبِهُ وَذُو ارْتِفَاعِ وَانْفِصالَ أَنا هُو إِيَّاىَ وَالتَّقْرِيعُ لَيْسَ مُشْكِكُلاً وَذُو انتِصَابِ فِي انْفُصَالِ جُمِلاً إِذَا تَأْتَى أَنْ يَجِئُ الْمُتَّصِلْ وَفِي اخْتِيارِ لاَ يَجِيُّ الْمُنْفَصلُ أَشْبَهُ فِي كُنتُهُ الْخُلْفُ الْتَمَى وَصِلْ أُو افْصِلْ هَاء سَلْنيه وَمَا أُخْتَارُ غَيْرِي اخْتَارَ الْإَنْفِصَالاً كَذَاكَ خِلْقَنِيهِ وَاتَّصَالاً وَقَدُّمَنْ مَا شِئْتَ فِي انْفُصَالِ وَقَدِّم الْأَخَصَّ فِي انَّصَال وَقَدْ يُبِيحُ الْمَيْبُ فِيهِ وَصْلاَ وَفِي أَنِّحَادِ الرُّنْبَةِ الْزَمْ فَصْلاَ نُونُ وَقَابَةٍ وَلَيْسِي قَدْ نُظِمْ وَقَبْلَ بِأَ النَّفْسِ مَعَ الْفِعْلِ الْتُزْمِ وَمَعْ لَعَلَّ اعْكِسْ وَكُنْ نُخَيِّرًا وَلَيْذَنِي فَشَا وَلَيْتِي نَدَرَا مِنِّي وَءَنِّي بَهُضُ مَنْ قَدْ سَلَفَا فِي الْبَاقِيَاتِ وَاضْطِرَاراً خَفَّهَا قَدْ بِي وَقَطْنِي الْحَذْفُ أَيْضًا قَدْ بَغِي وَفِي لَدُنِّي لَدُنِي قَلَّ وَفِي

## ﴿ الْمَسْلَمُ ﴾

إِسْمْ يُعَيِّنُ الْمُسَمَّى مُطْلَقاً عَلَهُ كَجَمْفَ— وَخَرْنِقاً وَوَاشِقِ وَقَرَن وَعَدَن وَعَدَن وَوَاشِقِ وَشَذْقَم وَهَيْ— لَهِ وَوَاشِقِ وَاشْقِ وَاشْقِ أَنَى وَكُنْيَة وَلَقِبَا وَأَخِّرَنُ ذَا إِنْ سِوَاهُ صَحِباً وَإِنْ أَنْهِ عِلَا أَنْهِ عِلَى اللّهِ عَلَى مَا وَإِنْ أَنْهِ عِلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وَمِنْهُ مَنْقُولٌ كَفَضْل وَأَسَدْ وَذُو ارْبِجَالِ كَسُمَادَ وَأُدَدُ وَ ُجْمَـلَةٌ ۚ وَمَا بِمَزْجٍ ۗ رُكِّباً ذَا إِنْ بِغَـٰيْرِ وَبُهِ ثُمَّ أَغْرِبَا كَـعَبْدِ فَمْسَ وَأَبِي قُحاَفَهُ وَشَاعَ فِي الْأَعْلاَمِ ذُو الْإِضَافَهُ كَـعَلَمِ الْأَشْخَاصِ لَفْظًا وَهُوَ عَمْ وَوَضَعُوا لِبَعْض الْآجْناَسِ عَلَمْ مِنْ ذَاكَ أُمُّ عِرْبَطٍ لِلْمَقْرَبِ وَهُـكَذَا نُمَالَةٌ لِلنَّمْلَبِ وَمِثْلُهُ بَرَّةُ لِلْمُبَرَّةُ كَذَا فَجَارِ عَلَمْ للْفَجَرَهُ

﴿ إِنْمُ الْإِشَارَةِ ﴾

بِذِيوَدُهُ لِي تَا عَلَى الْأُ نَتَى الْقَعَمِرُ وَذَانِ تَأْنِ لِلْمُنَدَّقِي اللَّهُ تَفْيِعُ وَفِي سِوَاهُ ذَيْنَ تَيْنِ اذْ كُرْ تُطِيعُ وَ بِأُولَى أَشِرْ كَإِمْمِ مُطْلَقاً وَالْمَدُ أُولَى وَلَدَى الْبُعْدِ انطَقا وَاللَّامُ إِنْ قَدَّمْتَ مَا مُمْتَنِعَهُ بِالْسَكَافِ حَرْفًا دُونَ لاَ مِأْوْمَعَهُ دَابِي الْمُكَانِ وَبِهِ الْمُكَافَ صِلاَ أَوْ بَهُنَالِكَ أَنْطِقَنَ أَوْ هِنَّا

﴿ المَوْصُولُ ﴾

وَالْمِيَا إِذَا مَا ثُنُيًّا لاَ تُثْبِتِ وَالنُّونُ إِنْ تُشْدَدُ فَلاَ مَلاَمَهُ أَيْضًا وَتَمُوبِضٌ بِذَاكَ قُصِدَا

مَوْصُولُ الْأَسْمَاءِ الَّذِي الْأَنْـثَي الَّتِي بَلْ مَا تَلِيهِ أَوْ لِهِ الْعَلَامَة وَالنُّونُ مِن ذَيْن وَ تَيْنِ شُدِّدَا

وَبَهُنَا أَوْ هُهُنَا أَشِرْ إِلَى

فِي الْبُمْدِ أَوْ بِنْمَ ۖ فَهُ أَوْ هَنَّا

بِذَا لِمُفْرَدِ مُذَكِّرُ أَشِرْ

وَبَمْضُهُمْ بِالْوَاوِ رَفْعًا نَطَقَا وَاللَّاءِ كَأَلَّذِينَ نَزْراً وَقَمَا وَهَٰكَذَا ذُو عِنْدَ طَيِّي شُهِرْ وَمَوْضِمَ اللَّآبَى أَتَى ذَوَاتُ أَوْ مَنْ إِذَا لَمْ لَلْغَ فِي الْكَلاَمِ عَلَى صَبِيرِ لاَثْقِ مُشْقَعِلَة به ِ كَمَنْ عَنْدِي الَّذِي ابْنَهُ كُفَلْ وَكُونُهَا بِمُمْرَبِ الْأَفْمَالِ قُلْ وَصَدْرُ وَصْلِهَا ضَمِيرٌ الْحَذَفَ ذَا الْمُذْفِ أَيًّا غَيْرُ أَى يَفْتَفِي فَالْمُذْفُ نَزْرٌ وَأَبَوْا أَنْ كَخْـنَزَلُ وَالْمُذْفُ عِنْدَهُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلِي بفيعُل أَوْ وَصْفِ كَمَنْ نَرْ جُو يَهَبُ كَأَنْتَ قَاضَ بَعْدَ أَمْرٍ مِنْ قَضَى كَمُرٌ بِالَّذِي مَرَرْتُ فَهُوَ بَرْ

جَمْعُ الَّذِي الْآثُو لَى الَّذِينَ مُطْلَقًا بِاللَّاتِ وَاللَّاءِ أَلَىٰ قَدْ جُمِمَا وَمَنْ وَمَا وَأَلْ نُسَاوِى مَا ذُكِرْ وَكَأَلَّتِي أَيْضًا لَدَيْهِمْ ذَاتُ وَمِثْلُ مَا ذَا بَعْدَ مَا اسْتَفْهَام وَكُلُّهَا يَلْزَمُ بَعْدَهُ مِسْلَة وَجُعْلَةٌ أَوْ شِبْهُهَا الَّذِي وُصِلْ وَصِفَةٌ صَرِيحَةٌ صِلَةُ أَلْ أَيْ كَا وَأَغْرَبَتْ مَا لَمُ تُضَفُّ وَبَعْضُهُمْ أَعْرَبَ مُطْلَقًا وَفِي إِنْ يُسْتَطَلُ وَصْلُ وَإِنْ لَمْ عُسْتَطَلَ إِنْ صَلَحَ الْبَاقِي لِوَصْلِ مُسَكِّمِلِ فِي عَائِدٍ مُتَّصِلِ إِنَّ انْتَصَبْ كَذَاكَ حَذْفُ مَا بِوَصْفِ خُفِضًا كَذَا الَّذِي جُرَّ يَمَا الْمُوْصُولَ جَرْ

# ﴿ الْمَرَّانُ بِأَدَاةِ التَّسْرِيفِ ﴾

أَلْ حَرْفُ تَمْرِيفٍ أَوِ اللَّامُ فَقَطْ ﴿ فَنَكُمْ عَرَّافَتَ كُلُّ فِيهِ النَّكَا

وَالْآنَ وَالذِينَ ثُمُّ اللاتِ
كَذَا وَطِبْتَ النَّفْسَ اِلَّا فَيْسُ السَّرِي
لِدُجِ مَا قَدْ كَانَ عَنْهُ نُقُلاً
فَذِكْرُ ذَا وَحَذْفُهُ سِيَّانِ
مُضَافٌ أَوْ مَصْحُوبُ أَلْ كَالْمَقَبَهُ
أَوْجِبْ وَفِي غَيْرِهِمَا قَدْ مَنْحَذِف

وَقَدْ نُزَادُ لَازِماً كَاللَّاتِ
وَلِاضْطِرَارِ كَبَنَاتِ الْأَوْبَرِ
وَ بَمْضُ ٱلْآغلامِ عَلَيْهِ دَخَلاً
كَالْفَصْلِ وَالْخارِثِ وَالنَّمْمَانِ
وَقَدْ يَصِيرُ عَلَماً بِالْفَلَبَهْ
وَقَدْ يَصِيرُ عَلَماً بِالْفَلَبَهْ
وَحَذْفَ أَلْ ذِي إِنْ تُنَادِ أَوْ تُضِفْ

#### ﴿ أَلِا بُعْدَاهِ ﴾

مُبْتَدَأً زَيْدٌ وَعَاذِرٌ خَبَرُ إِنْ قُلْتَ زَيْدٌ عَاذِرٌ مَنِ ٱعْقَدَرُ وَأُوَّالُ مُبْتَـــدَأُ وَالثَّانِي فَاعِلْ أُغْنَى فِي أَسَارٍ ذَانِ وَقِسْ وَكَاسْتِفْهَا مِ النَّفَى وَقَدْ يَجُوزُ نَحُو أَثَرُ أُولُو الرَّشَدُ وَالثَّانِ مُبْقَدًا وَذَا الْوَصْفُ خَبَرْ إِنْ فِي سِوَى الْإِفْرَادِ طِبْقاً ٱسْتَقَرُّ وَرَفَعُوا مُبْقَدَأً بِالإِبْتِدَا كَذَاكَ رَفْعُ خَبَرِ بِالْمُبْتَدَا وَالْخَبْرُ الْجَزْهِ الْمُرْمُ الْفَائِدَهُ وَمُفْرَدًا يَأْتِي وَيَأْتِي الْجَلَة كَاللهُ بَرِّ وَالْأَيَادِي شَاهِدَهُ حَاوِيَةً مَعْنَى الَّذِي سِيقَتْ لَهُ وَ إِنْ تَسَكُنْ إِيَّاهُ مَعْنَى ٱكْتَنْي بَهَا كُنُفْقِي اللهُ حَسْبِي وَكُنِّي وَالْمُفَرَدُ الْجُامِدُ فَارِغٌ وَ إِنْ أُشْتَقُ فَهُوَ ذُو ضَمِيرٍ مُسْتَكِنْ مَالَيَسَ مَمْنَاهُ لَهُ مُحَصَّلاً وَأَبُوزَنْهُ مُطْلَقًا خَيْثُ تَلاَ

نَاوِينَ مَمْنَى كَأَنْنِ أَوِ ٱسْتَقَرُّ عَنْ جُنَّةٍ وَإِنْ أَيْفِدُ فَأَخْبَرَا مَالَمُ نُفِدْ كَمِنْدَ زَيْدٍ نَمْوَهُ وَرَجُلٌ مِنَ الْكِرَامِ عِنْدَنَا بِرَ مِنْدَنَا بِعِنْدَنَا بِرِ مِنْدِينُ وَلَيُقَسَ مَالَمُ مُبَقَلُ وَجَوْزُوا التَّقْدِيمَ إِذْ لَا ضَرَرَا عُرْفًا وَنْكُرا عَادِمَى بَيَان أَوْ قُصِدَ ٱسْتِعْمَالُهُ مُنْحَصَرَا أَوْ لَازِمِ الصَّدْرِكَمَنْ لِي مُنْحِدًا مُلْتَزَمٌ فِيهِ تَقَدُّمُ الْخُبَرُ مِمَّا بِهِ عَنْدُ مُبِينًا يُخْبَرُ كَأَيْنَ مَنْ عَلِيْتَهُ نَصِيرًا كَمَا لَنَا إِلاَّ أَتِّبَاعُ أَحْدَا تَقُولُ زَيْدٌ بَعْدَ مَنْ عِنْدَ كُمَّا َرَبُدُ أَسْتُمْنَى عَنْهُ إِذْ عُرِفَ فَزَيْدُ أَسْتُمْنَى عَنْهُ إِذْ عُرِفَ حَيْمٌ وَفِي نَصًّ يَمِينٍ ذَا أُسْقَفَرُ كَمِيْلِ كُلُّ مَانِيعٍ وَمَا مَنَعُ

وَأَخْبَرُوا بِظَرْفِ أُوْ بِحَرْفِ جَرْ وَلَا يَكُونُ أَمْمُ زَمَانٍ خَبَرَا وَلَا يَجُوزُ ٱلإَبْقِدَا بِالنَّسَكِرَ وَهَلُ فَنَى فِيكُمْ فَمَا خِلٌّ لَنَا وَرَغْبَهُ فِي الْخَيْرِ خَيْرٌ وَعَمَلُ وَالْأَصْلُ فِي الْأَخْبَارِ أَنْ تُؤَخِّرًا فَامْنُعُهُ حِينَ يَسْتَوى الْجُزْآنِ كَذَا إِذَا مَا الْفِمْلُ كَانَ الْخَبْرَا أَوْ كَأَنَ مُسْنَدًا لِذِي لَامِ أَبْتِدًا وَنَّمُو عِنْدِي دِرْهُمْ وَلِي وَطَرْ كَذَا إِذَا عَادَ عَلَيْهِ مُضْمَرُ كَذَا إِذَا يَسْقَوْجِبُ النَّصْدِيرَا وَخَبَرَ الْمُحْصُورِ قَدُّمْ أَبَدَا وَحَذْفُ مَايُعْلَمُ جَائِزٌ كَمَا وَفِي جَوَابِ كَيْفَ زَبْدٌ قُلُ دَنفٌ وَ بَمْدَ لَوْلَا غَالبًا حَذْفُ الْخُبَرُ وَبَعْدَ وَاوِ عَلَيْنَتْ مَنْهُومَ مَعْ

وَقَبْلَ حَالِ لاَ يَسَكُونُ خَبَرَا

كَفَرُ بِيَ الْمَبْدَ مُسِينًا وَأَتَمُ

وَأُخْبَرُوا بِاثْنَيْنِ أَوْ بِأَكْثَرًا

عَنِ الَّذِي خَبَرُهُ قَدْ أَضْمِوَا تَنْ الْضَوَا تَدُوطُا بِالْحِكُمُ ثَنْهِ الْحَلَمُ عَنْ وَاحِدٍ كَهُمْ سَرَاةً شُمَرًا

# ﴿ كَأَنَ وَأُخَوَانُهَا ﴾

تَرْفَعُ كَانَ الْمُبتَدَا اشْماً وَالْخُبَرُ نَنْصِبُهُ كَكَانَ سَيِّدًا عُمَرْ كَكَانَ ظَلَّ بَاتَ أَضْعَى أَصْبَحَا أَمْسَى وَصَارَ لَيْسَ زَالَ بَرَحًا فَتَى وَانْفَكَ وَلِهِ فِي الْأَرْ بَعَهُ لِشِيْهِ نَفَى أَوْ لِنَفْى مُتْبَعَهُ كَأْعْطِ مَا دُمْتَ مُصِيباً دِرْهَا وَمِثْلُ كَأَنَ دَامَ مَسْبُوقًا بِمَا إِنْ كَانَ غَيْرُ الْمَاضِ مِنْهُ اسْتُعْدِلاً أُجِرْ وَكُلُّ سَبَقَهُ دَامَ حَظَرُ فَعِيْ بِهَا مَثْلُوَّةً لاَ تَالِيَفِ وَذُو مَمَامٍ مَا بِرَفْعِ بَكَتَفِي وَفِي جَمِيمِهَا تُوَسُّطَ الْخَبَرُ كَذَاكَ سَبْقُ خَبَر مَا النَّافَيَهُ وَمَنْكُم سَبْقِ خَبَرٍ لَيْسَ اصْطَفِي وَمَا سِوَاهُ فَأَقِصْ وَالنَّفْصُ فِي فَتِي لَيْسَ زَالَ دَامُّـاً قُنِي إِلَّا إِذَا ظَرْفًا أَنَّى أَوْ حَرْفَ جَرْ وَلاَ يَلِي الْعَامِلَ مَعْمُولُ الْخَبَرُ وَمُصْمَرَ الشَّانِ اسْمًا انْوِ إِنْ وَقَمْ مُوهِمُ مَا اسْتَبَانَ أَنَّهُ امْتَنَعُ كَانَ أَصَحَ عِلْمَ مَنْ تَفَدَّمَا وَقَدْ تُزَادُ كَأَنَ فِي حَشُو كَيْآ وَيَعْذِ فُونَهَا وَبُبِقُونَ ۖ الْخَبَرُ وَيَمْدُ إِنْ وَلَوْ كَثيراً ذَا اشْتَهَرْ

وَ بَعْدَأَنْ نَعْوِ بِضُ مَاعَنْهَا أَرْتُكِبْ كَيِثْلِ أَمَّا أَنْتَ بَرًا فَأَقْتَرِبُ وَمِنْ مُضَارِعِ لِكَانَ مُنْجَزِمْ تُحُذَّفُ نُونٌ وَهُوَ حَذْفٌ مَا ٱلْكَرِمْ

#### فمـــــل

## ﴿ فِي مَا وَلَا وَلَاتَ وَإِنْ الْمُشَجَّاتِ بِلَيْسَ ﴾

مَعَ بَقَا النَّنَى وَتَرْقِيبِ ذُكِنْ
بِي أَنْتَ مَمْنِيًّا أَجَازَ الْمُلَمَا
مِنْ بَعْدِمَنْصُوبِ بِمَا الزَمْ حَيْثُ حَلْ
وَبَعْدَ لَا وَنَنِي كَانَ قَدْ يُجَرِّ
وَقَدْ نَلَى لَاتَ وَإِنْ ذَا الْعَمَلاَ
وَحَذْ فُذِي الرَّفِعِ فَشَا وَالْمَكْسُ قَلْ

وَرَفْعَ مَعْطُوفِ بِلْكِنْ أَوْ بِبَلْ وَ بَعْدَ مَا وَلَيْسَ جَرَّ ٱلبَا الْخَبَرُ فِى النَّكِرَاتِ أَعْمِلَتْ كَلَيْسَ لَا وَمَا اللَّتَ فِى سِوى حِبْنِ عَمَلُ وَمَا اللَّآتَ فِى سِوى حِبْنِ عَمَلُ دَمْ اللَّآتَ فِى سِوى حِبْنِ عَمَلُ

إِعْمَالَ لَيْسَ أَعْمِلَتْ مَادُونَ إِنْ

وَسَبْقَ حَرْفِ جَرْ أَوْ ظَرْفِ كَمَا

﴿ أَفْمَالُ الْمُقَارَبَةِ ﴾

غَيْرُ مُضَادِع لِهِمَذَيْنِ خَبَرُ نَزْرٌ وَكَادَ الْأَمْرُ فِيهِ عُكِسَا خَبَرُهَا حَثْمًا رَأَنْ مُتَّصِلاً وَبَعْدَ أَوْشَكَ أَنْتُفَا أَنْ نَزُرًا وَتَرَاكُ أَنْ مَعْ ذِي الشَّرُوعِ وَجَباً

كَكَانَ كَادَ وَعَسَى لَكِنْ نَدَرْ وَكُونُهُ بِدُونِ أَنْ بَعْدَ عَسَى وَكُونُهُ بِدُونِ أَنْ بَعْدَ عَسَى وَكَمَسَى حَرَى وَلَكِنْ جُعِلاً وَكَمَسَى حَرَى وَلَكِنْ جُعِلاً وَأَلْزَمُوا أَخْلَوْانَى أَنْ مِثْلَ حَرَى وَمِثْلُ كَادَ فِي الْأَصَعِ كَرَبَا وَمِثْلُ كَادَ فِي الْأَصَعِ كَرَبَا

كَذَا جَمَلْتُ وَأَخَذْتُ وَعَلِقْ وَكَادَ لاَغَبْرُ وَزَادُوا مُوشِكَا غِنَى بِأَنْ يَفْعَلَ عَنْ ثَان فُقِدْ بِهَا إِذَا اشْمْ قَبْلَهَا قَدْ ذَّكِرَا بَهَا إِذَا اشْمْ قَبْلَهَا قَدْ ذَّكِرَا نَحْوِ عَسَيْتُ وَانْتِقاَ الْفَتْجِ زُكِنْ

#### ﴿ إِنْ وَأَخَوَانُهَا ﴾

كَأَنَّ عَكُسُ مَالِكَانَ مِنْ عَلَ كُنْ وَلَكِنَّ ابْنَهُ ذُو ضِنْن كَلَّيْتَ فِيهَا أَوْهُنَا غَيْرَ الْبَّذِي مَسَدَّهَا وَفِي سِوَى ذَاكَ اكْسِرِ وَحَيْثُ إِنَّ لِيَمِينِ مُكْمِلًهُ عَالَ كُزُرْتُهُ وَإِنِّي ذُو أَمَلُ بِاللاَّمِ كَأَعْلَمُ إِنَّهُ لَذُو تُقَى لَا لَامَ بَعْدَهُ بِوَجْهَانِ مُعِي فِي نَحْوِ خَبْرُ الْقَوْلِ إِنَّى أَحْمَدُ لَامُ ابْتِدَاء نَحْوُ إِنِّي لَوَزَرْ وَلَا مِنَ الْأَفْعَالِ مَا كُوَضِياً

لإِنَّ أَنَّ لَيْتَ الْكِنَّ لَمَلُ كَأْنَّ زَبْداً عَالِمٌ بِأَنِّى وَرَاعِ ذَا التَّرْنِيبَ إِلاَّ فِي الَّذِي وَهَمْرَ إِنَّ افْقَحْ لِسَدًّ مَصْدَرِ وَهَمْرُ إِنَّ افْقَحْ لِسَدًّ مَصْدَرِ أَوْ حُكِيتْ بِالْقَوْلِ أَوْحَلَّتْ نَحَلُ وَكَسَرُوا مِنْ بَمْدِ فِمْلِ عُلَقًا بَمْدَ إِذَا فُحَاءَةٍ أَوْ فَمْلِ عُلَقًا مَعْ رَبُو فَا الْجُزَا وَذَا بَطَرِدُ وَبَمْدُ ذَاتِ الْكَسْرِ تَصْحَبُ النَّهِ وَلَا بَلِي ذِي اللاَّمَ مَا قَدْ مُنْهَا وَلَا بَلِي ذِي اللاَّمَ مَا قَدْ مُنْهَا وَلَا بَلِي ذِي اللاَّمَ مَا قَدْ مُنْهَا

كَأَنْشَأُ السَّائِقُ يَحَذُو وَطَفَقُ

وَاسْتَعْمَلُوا مُضَارِعًا لِأَوْشَكَا

بَعْدَ عَسَى اخْلَوْلَقْ أُوْشَكْ قَدْ يَرَدْ

وَجَرُّدَنْ عَسَى أَوِ ارْفَعْ مُضْمَرًا

وَالْفَتْحَ وَالْكَسْرَأُ جِزْ فِي السِّينِ مِنْ

لَقَدُ مَمَا عَلَى الْعِدَا مُسْتَحُوذًا وَالْفَصْلَ وَانَّهَا حَلَّ قَبْلَهُ الْخُبَرُ إِعْمَالُهَا وَقَدْ يُبَتِّق الْعَمَلُ مَنْصُوبِ إِنَّ بَعْدَ أَنْ تَسْتَكُمْلاَ مِنْ دُون لَيْتَ وَلَعَلَّ وَكَـ أَنْ وَتَلْزَمُ اللَّامُ إِذَا مَا تُمْمَلُ مَا نَاطِقٌ أَرَادَهُ مُعْتَمِدًا تُلْفِيهِ غَالبًا بإنْ ذِي مُوصَلاً وَالْخَبْرَ اجْعَلْ جُمْلَةً مِنْ بَعْدِ أَنْ وَلَمْ يَكُنْ نَصْرِيفُهُ مُمْتَنِعاً تَنْفَيِسِ أَوْ لَوْ وَقَلِيلٌ فِ كُو ۗ لَوْ مَنْصُوبُهَا وَثَابِتًا أَيْضًا رُوى

وَقَدْ يَلِيهِا مَمَ قَدْ كَالِنَّ ذَا وَنَصْحَبُ الْوَاسِطَ مَعْمُولَ الْخَبَرْ وَوَصْلُ مَا بَذِي الْخُرُوفِ مُبْطَلُ وَجَائِزٌ رَفْمُكَ مَعْظُوفًا عَلَى وَٱلْجِعَتْ بِإِنَّ لَكِنَّ وَأَنْ وَخُفِّفَتْ إِنَّ فَقَلَّ الْعَمَلُ وَرُكُما اسْتُغْنِي عَنْهَا إِنْ بَدَا وَالْفُمْلُ إِنْ لَمَ ۚ يَكُ نَاسِخًا فَلاَ وَإِنْ تُحَلَّفُ أَنْ فَأَسْمُهَا اسْتَكُنْ وَإِنْ يَكُنْ فِعْلاً وَلَمْ يَكُنْ دُعَا فَالْأَحْسَنُ الْفَصْلُ يَقَدُ أَوْ نَفْى أَوْ وَخُفِّفَتْ كَأَنَّ أَيْضًا فَنُوى

# ﴿ لاَ أَلَّتِي لِنَهْمِي الْجِنْسِ ﴾

رَهُ مُفْرَدَةً جَاءَنْكَ أَوْ مُكَرَّرَهُ عَهُ وَبَعْدَ ذَاكَ الْخَبَرَ اذْ كُنْ رَافِقَهُ لَكَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً وَالثَّانِي اجْمَلاً لَـبَا وَإِنْ رَفَعْتَ أُوَّلاً لاَ تَنْصِباً

عَلَى إِنَّ اجْعَلْ لِلاَ فِي نَكِرَهُ فَانْصِبْ بِهَا مُضَافًا أَوْ مُضَارِعَهُ وَرَكِّبُ لَكُورَهُ مُضَارِعَهُ وَرَكِّبُ لَهُورَدَ فَانِحًا كَلاَ مَرْفُوعًا أَوْ مُرَكِّبًا

فَافَتَحْ أَوِ الْصِبَنُ أَوِ الْرَفَعْ تَعَدِلِ لاَ تَبْنِ وَانْصِبْهُ أَوِ الرَّفَعَ اقْصِدِ لَهُ بِمَا لِلنَّمْتِ ذِي الْمَصْلِ انْتَمَى مَا تَسْتَحِقُ دُونَ الْاسْتِفْهَامِ مِا تَسْتَحِقُ دُونَ الْاسْتِفْهَامِ إِذَا الْمُرَادُ مَعْ سُقُوطِهِ ظَهَرْ وَمُفْرَداً نَمْنَا لِبَسِنِي بَلِي وَغَيْرَ مَا بَلِي وَغَسِيْرَ الْمُفْرَدِ وَالْمَفْفُ إِنْ لَمَ نَقَدَكُرَّ رَالَا الْمُكُمَا وَأَعْطِ لاَ مَعْ مَفْرَة اسْتِفْهَا مِ وَشَاعَ فِي ذَا الْبَابِ إِسْقَاطُ الْخَبَرُ

## ﴿ ظَنَّ وَأَخَوَانُّهَا ﴾

إنْصِبْ بِفِهِ لَ الْقَلْبِ جُزْأَي ابْقِدَا ظُنَّ حَسِبْتُ وَزَعْتُ مَعَ عَدْ وَهَبْ تَمَسَلُمْ وَالْقِي كَصَيَّرَا وَخُصَّ بِالتَّمَايِقِ وَالْإِلْفَاءِ مَا كَذَا تَمَلَّمُ وَلِفَيْرِ الْمَاضِ مِنْ وَجَوِّزِ الْإِلْفَاءِ لاَ فِي الاِبْقِدَا فِي مُوهِم إِلْفَاءَ لاَ فِي الاِبْقِدَا وَإِنْ وَلا لاَمُ ابْقِدَاءِ أَوْ قَتَمْ لِمِلْمَ عَرْفُونِ الْمِقْلِةِ الْمَافِقِ مَا تَقَدَّماً لِمِلْمَ عَرْفَانِ وَظُنِّ تَهَمَّمُ وَإِنْ وَلا لاَمُ ابْقِدَاءِ أَوْ قَتَمْ لِمِلْمَ عَرْفَانِ وَظُنِّ تَهُمَّمَ وَإِنْ تَكِيلِ الْمُؤْبِا أَنْهُم مِا لِمُقْلِماً

أَغِي رَأَى خَالَ عَلِمْتُ وَجَدَا حَجَادَرَى وَجَمَلَ اللّذَ كَاعْتَمَدُ أَبْضاً مِهَا انْصِبْ مُبْتَدًا وَخَبَرَا مِنْ قَبْلِ هَبْ وَالْأَمْرَ هَبْ قَدْأُ لَزِماً مِنْ قَبْلِ هَبْ وَالْأَمْرَ هَبْ قَدْأُ لَزِماً سِوَاهُما اجْمَلُ كُلِّ مالَهُ ذُكِنْ وَانْوِ ضَمِيرَ الشَّانِ أَوْ لاَمَ ابْتِدَا وَالْاسْتِفْهَامُ ذَا لَهُ انْحَدَمُ كَذَا وَالْاسْتِفْهَامُ ذَا لَهُ انْحَدَمُ مَالَيْنِ مِنْ قَبْلُ انْتَمَى مَا فَوْطَ مَفْمُو لَيْنِ مِنْ قَبْلُ انْتَمَى طَالِبَ مَفْمُو لَيْنِ مِنْ قَبْلُ انْتَمَى سَفُوطَ مَنْمُو لَيْنِ مِنْ قَبْلُ انْتَمَى سَفُوطَ مَنْمُولِ اللّهِ اللّهُ الْمُعْمَلُ لَيْنِ أَوْ مَفْمُولِ مَنْ فَعْلُ انْتَمَى سَفُوطَ مَفْمُولَ لَيْنِ أَوْ مَفْمُولِ مَنْ فَعْلُ انْتَمَى مَا اللّهُ مَنْ فَعْلُ الْمَنْ مَنْ فَعْلُ انْتَمَالُ مَا فَعْمُ لَكُنْ مَا أَوْ مَنْ مَنْ الْمَالُ لَهُ الْمَنْ مَنْ الْمَالُولِ مَنْ مَنْ الْمَالُ لَنْ الْمَالُولُ مَنْ الْمُؤْلُ لِي الْمَنْ الْمَالُولُ مَا الْمَالُ الْمَالُ لَا الْمَالُ لَالْمَالُولُ مَا الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ مَا الْمَالُولُ مَا الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمِنْ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِ الْمَالُولُ الْمُؤْلِلُ الْمِنْ الْمُؤْلُ الْمُعْلِلُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُعْلِلُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِلُ الْمَالُولُ الْم

وَ كَمَعْلُنُ اجْمَلُ نَقُولُ إِنْ وَلِي مُسْتَغْمَماً بِهِ وَلَمْ يَنْغَصِلِ بِبَنْهِ ظُرْفِ أَوْ كَفَلْ وَإِنْ بِبَغْضِ ذِي فَصَلْتَ يُحْتَمَلُ وَإِنْ بِبَغْضِ ذِي فَصَلْتَ يُحْتَمَلُ وَأَخْرِي الْقَوْلُ كَفَلَ اللَّهِ مُطْلَقاً عِنْدَ سُلَمْ يَخُو كُلُ ذَا مُشْفِقاً

## ﴿ أُعْلَمْ وَأُرَى ﴾

إِلَى نَلَاثَهُ رَأَى وَعَلِماً عَدُّوْا إِذَا صَارَا أَرَى وَأَعْلَما وَمَا لِمَنْهُولَى عَلِمْتُ مُطْلَقاً لِلثَّانِ وَالثَّالِثِ أَيْضاً حُقِّقاً وَمَا لِمَفْعُولَى عَلِمْتُ مُطْلَقاً لِلثَّانِ وَالثَّالِثِ أَيْضاً حُقِّقاً وَالْمَنْ بِهِ تَوَصَّلاً وَإِنْ مَنْهُما كَثَانِي اثْنَى كُساً فَهُو بِهِ فِي كُلِّ حُكْمٍ ذُوانْنِساً وَكَأْرَى الشَّابِقِ نَبًا أَخْبَرًا حَسَدَّتُ أَنْبَا كَذَاكَ خَبَرًا وَكَأْرَى الشَّابِقِ نَبًا أَخْبَرًا حَسَدَّتُ أَنْبَا كُذَاكَ خَبَرًا

#### 

الْفَاعِلُ الَّذِي كَمَرْ فُوعَىْ أَنَى زَبْدٌ مُنِيراً وَجُهُ نِمْمَ الْفَتَى وَبَعْدُ فَهُو وَإِلاَّ فَضَمِيرٌ اسْتَتَرْ وَبَعْدُ فِعْلِ فَاعِلْ فَإِنْ ظَهُو وَإِلاَّ فَضَمِيرٌ اسْتَتَرْ وَجَرِّدِ الْفَعْلَ إِذَا مَا أَسْنِدَا لِاثْنَيْنِ أَوْجَمِع كَفَارَ الشَّهَدَا وَقَدْ بُقَالُ الفَّاهِرِ بَعْدُ مُسْنَدُ وَقَدْ بُقَالُ الفَّاهِرِ بَعْدُ مُسْنَدُ وَقَدْ بُقَالُ الفَّاعِرِ بَعْدُ مُسْنَدُ وَقَدْ بُقَالُ الفَّاعِلِ فَعْلُ أَضْمِرًا كَمِثْلِ زَيْدٌ فِي جَوَابٍ مَنْ قَرَا وَتَاه تَاْنِيثٍ تَلِي الْمَاضِي إِذَا كَانِ لِأَنْهَى كَأَبَتْ هِنْدُ الْأَذَى وَتَاه تَاْنِيثٍ تَلِي الْمَاضِي إِذَا كَانِ لِأَنْهَى كَأَبَتْ هِنْدُ الْأَذَى وَتَاه تَازَمُ فَعْلَ مُضَرِ مُقَصِلٍ أَوْ مُغْهِم ذَاتَ حِرِ قَالًا مَنْ مَنْ فَرَا

غُو أَنَّى الْقَامِيَ بِنْتُ الْوَافِكِ كَا زَكَا إِلاَّ فَتَاهُ ابْنِ الْمَلَا ضَمِيرِ ذِي الْمَجَازِ فِي شِفْرٍ وَقَعْ مُذَكَّر كَالِنَّاءِ مَعْ إِخْدَى اللَّبِنْ مُذَكَّر كَالِنَّاءِ مَعْ إِخْدَى اللَّبِنْ لِأَنَّ قَصْدَ الجِنْسِ فِيهِ بَيْنُ وَالْأَصْلُ فِي الْمَفْعُولُ قَبْلَ الْفِعْلِ وَقَدْ يَجِي الْمَفْعُولُ قَبْلَ الْفِعْلِ أَوْ أَضْمِرَ الْفَاعِلُ غَيْرَ مُنْحَصِرُ أَوْ أَضْمِرَ الْفَاعِلُ غَيْرَ مُنْحَصِرُ أَوْ أَضْمِرَ الْفَاعِلُ غَيْرَ مُنْحَصِرُ وَشَذَ تَحُو زَانَ نَوْرُهُ الشَّجَرُ

وَقَدْ يُبِيحُ الْفَصْلُ تَرْكَ النَّاءِ فِي وَالْحَدْفُ مَعَ فَصْلِ بِالِلَّا فَصَّلًا وَالْحَدْفُ ثَدْ يَأْتِي بِلاَ فَصْلِ وَمَعْ وَالنَّاهِ مَعْ جَمْعِ سِوَى السَّالِمِ مِنْ وَالنَّاهِ مَعْ جَمْعِ سِوَى السَّالِمِ مِنْ وَالنَّاهِ مَعْ جَمْعِ سِوَى السَّالِمِ مِنْ وَالنَّاهُ اسْتَحْسَنُوا وَالْحَدْفُ فِي نِمْمَ الْفَعَاةُ اسْتَحْسَنُوا وَالْخَدْفُ فِي نِمْمَ الْفَعَاةُ اسْتَحْسَنُوا وَالْخَدْفُ فِي الْفَاعِلِ أَنْ يَتَصِلاً وَالْمَصْلُ فِي الْفَاعِلِ أَنْ يَتَصِلاً وَالْمَصْلُ وَالْمَالِ إِنْ لَبُسْ حُدْرُ وَالْمَعْمُولَ إِنْ لَبُسْ حُدْرُ وَالْمَعْمُولَ إِنْ لَبُسْ حُدْرُ وَالْمَعْمُولَ إِنْ لَبُسْ حُدْرُ وَمَا بِاللَّا أَوْ بِإِنَّمَا الْحَمَمَرُ وَمَاعِ وَمَا بِاللَّا أَوْ بِإِنَّمَا الْحَمَمَرُ وَمَا إِلَّا أَوْ بِإِنَّمَا الْحَمَمَرُ وَمَاعَ عَمُولَ إِنْ لَبُسْ حُدْرُ وَمَا بِاللَّا أَوْ بِإِنَّمَا الْحَمَمَرُ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرُ وَمَاعَ عَمُولَ الْمَالِ وَمَا إِلَا أَوْ بِإِنَّهَا الْحَمَمَرُ وَمَاعَ عَمُولَ إِلَا أَوْ بِإِنَّهَا الْمَعْمَرُ لَيْكُولُ وَمَاعَ مَنْ وَالْمَاعِلُولُ إِلَّالَ الْمَعْمَلُ الْمَالِ وَمَاعَ عَمُولُ وَالْمَاعُ وَالْمَاعُ وَالْمَالُ وَمِنْ وَالْمَاعُ وَمِنْ وَالْمَاعُ وَالْمَالِ اللَّهُ الْمَاعِلُولُ اللَّهِ الْمَالِ وَمَاعَ مَنْ الْمَالِ الْمُعَامِلُ اللَّهُ الْمَالِ وَمَاعَ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّقُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ الْمَعْمَلُولُ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ الْمَعْمَلُولُ اللّهُ الْمُعْمَلُولُ اللّهُ الْمُعْلِلْكُولُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَلُولُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### ﴿ النَّائِبُ عَنِ الْفَاعِلِ ﴾

فِياً لَهُ كَنِيلَ خَيْرُ نَا اللهِ الْآخِرِ الْمُسِرُ فِي مُضِى كُوُصِلُ كَيَنْتَحَى كَمُصِلُ كَيَنْتَحَى كَالْأُولِ الْجَمَلُهُ بِلاَ مُنَازَعَهُ كَالْأُولِ الْجَمَلُهُ بِلاَ مُنَازَعَهُ كَالْأُولِ الْجَمَلُهُ بِلاَ مُنَازَعَهُ كَاللهُ كَاللهُ كَاللهُ عَيْدًا وَضَمْ جَاكَبُوعَ فَاحْتُمِلُ اللهَالِيةِ )

يَنُوبُ مَفْمُولُ بِهِ عَنْ فَاعِلِ فَأُوَّلَ الْفِعْلِ اضْمُونَ وَالْمُقْصِلُ وَاجْمَلُهُ مِنْ مُضَارِعٍ مُنْفَتِحًا وَالثَّانِيَ التَّالِيَ تَا الْمُطَاوَعَهُ وَالثَّانِيَ التَّالِيَ تَا الْمُطَاوَعَهُ وَالثَّانِيَ الْقَالِيَ تَا الْمُطَاوَعَهُ وَالْشَانِيَ الْقِيلِ بَهِ فَرْ الْإِصْلِ وَاكْسِرْ أُواشِيمْ فَاذْلانِي أَعِلْ

وَإِنْ بِشَكُلْ خِيفَ لَبْسُ يُجْتَلَبُ
وَمَا لِفَا بَاعَ لِلَا الْعَبْنُ تَلِي
وَقَابِلٌ مِنْ ظَرْفِ أَوْ مِنْ مَصْدَرِ
وَقَابِلٌ مِنْ ظَرْفِ أَوْ مِنْ مَصْدَرِ
وَلاَ يَنُوبُ بَمْضُ هٰذِي إِنْ وُجِدْ
وَ بِانَّفَاقَ قَدْ يَنُوبُ الثَّانِ مِنْ
فِي بَابِ ظَنَّ وَأَرَى المَّنْعُ اشْهَرَهُ
وَمَا سِوى النَّابِ عَمَّا عُلْفَا

# ﴿ اشْتِفَالُ الْعَامِلِ عَنِ الْمُعْمُولِ ﴾

إِنْ مُضْمَرُ اللهِ سَابِقِ فِعْلاً شَغَلْ الْسَابِقِ انْصِرَا وَالْسَابِقِ انْصِبُهُ بِغِمْلِ أَضْمِرَا وَالنَّصْبُ حَمْ إِنْ تَلاَ السَّابِقُ مَا وَالنَّصْبُ حَمْ إِنْ تَلاَ السَّابِقُ مَا بِالابتِدَا وَإِنْ تَلاَ الْفِعْلُ تَلاَ مَا لَمْ يَرِدُ وَالْحَتِيرَ نَصْبُ قَبْلَ فِعْلِ ذِي طَلَبْ وَالْحَتِيرَ نَصْبُ قَبْلَ فِعْلِ ذِي طَلَبْ وَالْحَتِيرَ نَصْبُ قَبْلَ فِعْلَ ذِي طَلَبْ وَمَلَ عَلَى وَالْحَتِيرَ نَصْبُ قَبْلَ فِعْلَ ذِي طَلَبْ وَاللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللهُ عَبْرَا وَإِنْ تَلاَ الْمُعْلُوفُ فِعْلاً مُعْبَرًا وَاللَّهُ عَلَى مَرَّ رَجَحْ وَالدُّوعَ فِي غَيْرِ الَّذِي مَرَّ رَجَحْ وَالدُّوعَ فِي غَيْرِ الَّذِي مَرَّ رَجَحْ

عَنْهُ بِنَصْبِ لَفَظِهِ أَوِ الْمَحَلُ حَمَّا مُوَافِقِ لِمَا قَدْ أَظْهِرًا يَغْتَصُّ بِالْفِعْلِ كَإِنْ وَحَيْماً يَغْتَصُّ فَالرَّفْعُ الْنَزِمَهُ أَبدا مَا قَبْلُ مَعْمُولاً لِمَا بَعْدُ وُجِدْ مَا قَبْلُ مَعْمُولاً لِمَا بَعْدُ وُجِدْ وَبَعْدَ مَا إِبلاً وَمُ الْفِعْلَ غَابِ مَعْمُولِ فِعْمَل مُسْتَقِر أَوَّلاً يَهِ عَنِ السمِ فَاعْطِفَنْ نَحْيَرًا فَمَا أَبِيعَ أَفْعَلْ وَدَعْ مَا لَمْ ثَيْبَعْ فَمَا أَبِيعَ أَفْعَلْ وَدَعْ مَا لَمْ ثَيْبَعْ أَبْيَعْ فَمَا أَبِيعَ أَفْعَلْ وَدَعْ مَا لَمْ ثَيْبَعْ أَبْيَعْ أَبْيَعْ أَوْ بِإِضَافَةِ كُوَصَلِ بَجْرِى بِالْفِمْلِ إِنْ لَمَ بَكُ مَانِعْ صَحَلَلْ كَمُلْقَةٍ بِنَفْسِ الإشرِ الْوَاقِعِ

وَسَوِّ فِي ذَا الْبَابِ وَصْفاً ذَا عَمَلَ وَعُلْمَا ذَا عَمَلُ وَعُلْمَا يَعْ الْبَعْدِ وَعُلْمَا أَنْ اللّهِ اللّهِ عَلَالِمِ وَعُلْمَا أَنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَفَصْلُ مَشْنُولِ بِحَرَّفِ جَرَّ

## ﴿ نَمَدِّى الْفِمْلِ وَلُزُومُهُ ﴾

هَا غَيْرِ مَصْدَرِ بِهِ نَحُوُ خَمِلْ عَنْ فَاعِلِ بَحُو تُمَلِّ السَّجَابَا كَسَهِمْ لَوْهُمُ أَفْعَالِ السَّجَابَا كَسَهِمْ وَمَا اقْتَصَى نَظَافَةً أَوْ دَنَسَا لِمُنْجَرً لَوْاحِبِ كَمَدَّهُ فَامْتَدًا وَإِنْ حُدِف قَالنَّصْبُ الْمُنْجَرِ مَعْ أَمْنِ لَبْسِ كَعَجِبْتُ أَنْ بَدُوا مِنْ أَلْبِسَنْ مَنْ زَارَ كُمْ نَسْجَ الْيَمَنْ وَرَوْكُ ذَاكَ الْأَصْلِ حَتْمًا قَدْ بُرَى وَوَذَ بَكُونُ حَذْفُهُ مُلْبَرَمًا أَوْ حُصِرُ وَقَدْ بَرَكُونُ حَذْفُهُ مُلْبَرَمًا وَقَدْ بَرَكُونُ حَذْفُهُ مُلْبَرَمًا وَقَدْ بَرَكُونُ حَذْفُهُ مُلْبَرَمًا وَقَدْ بَرَكُونُ حَذْفُهُ مُلْبَرَمًا وَقَدْ بَرَكُونُ حَذْفُهُ مُلْبَرَمًا

عَلاَمَةُ الْفِعْلِ الْمَدِّي أَنْ تَصِلْ عَلَيْهِ الْمَدِّي أَنْ لَمْ يَلُبُ عَلَيْهِ الْمَدَّى وَحُتِمْ وَلَازِمْ عَيْرُ الْمَدَّى وَحُتِمْ كَذَا افْمَلَلَ وَالْمَضَاهِى افْمَنْسَسَا أَوْ جَلَاوَعَ الْمَدَّى وَعَلَيْ الْمُدَّى وَعَلَيْ الْمُدَّى وَعَلَيْ الْمُدَّى وَعَلَيْ الْمُدَّى وَعَلَيْ الْمُدَّى وَعَدِّ الْمُدَّى وَعَدِّ الْمُدَّى وَعَدِّ الْمُدَّى وَعَدِّ الْمُدَّى وَعَدِّ الْمُدَّى وَالْأَصْلُ الْمُوجِي وَالْمَا لَهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُلُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَ

﴿ التَّنَازُعُ فِي الْعَمَلِ ﴾

إِنْ عَامِلاَنِ افْتَضَياً فِي اشْمَ عَلَ عَلَى فَبِلُ فَالْوَاحِدِ مِنْهُمَا الْعَمَلُ

وَالنَّانِ أَوْلَى عِنْدَ أَهْلِ الْبَصْرَهُ وَاخْتَارَ عَـكُسًا غَيْرُهُمْ ذَا أَسْرَهُ وَأَعْمِلَ الْمُهْمَلَ فِي صَمِيرِ مَا تَنَازَعَاهُ وَالْتَزِمْ مَا الْتُزِمَا وَقَدْ بَغَى وَاعْتَدَبَا عَبْدَا كَأَ كَيُحْسِنَانِ وَيُسِي ١ ابْنَاكَا وَلاَ نَجِئَ مَعْ أُوَّلِ قَدْ أُمْمِلاً عِمْضَمَر لِفَيْرِ رَفْعِ أُوهِلاً بَلْ حَذْفَهُ الْزَمْ إِنْ بَـٰكُنْ غَيْرَخَبَرْ وَأُخِّرَنَهُ إِنْ بَـٰكُنْ هُوَ الْخُبَرْ وَأَظْهِرِ انْ بَكُنْ صَمِيرٌ خَبَرًا لِغَيْرِ مَا يُطَابِقُ الْمُفَسِّرَا نَحُوُ أَظُنَّ وَبَعُلُنَّانِي أَخَا زَيْداً وَعَمْراً أَخَوَيْنِ فِي الرَّخَا

## ﴿ الْمَغْمُولُ الْمُطْلَقُ ﴾

الْمَصْدَرُ اسْمُ مَا سِوَى الزُّمَان مِنْ يِمِيْلِهِ أَوْ فِعْلِ اوْ وَصْفِ نُصِبْ تَوْ كِيداً اوْ نَوْعاً يُبِينُ أَوْعَدَدْ ﴿ كَسِرْتُ سَيْرَ تَيْنِ سَيْرَ ذِي رَشَدْ وَقَدْ بِنَوْبُ عَنْهُ مَا عَلَيْهِ دَلْ كَجِدً كُلَّ الْجِدُّ وَافْرَجِ الْجَذَٰلُ وَمَا لِقُوْ كِيدٍ ﴿ فَوَحَّدُ أَبَدَا وَحَذْفُ عَامِلِ الْمُوَّكِّدِ امْقَنَعْ وَالْحُذْفُ خَيْمَ مَعَ آتِ بَدَلَا وَمَا لِتَفْصِيْلِ كَامَّا مَنَّا كَذَا مُكَرِّزٌ وَذُو حَصْرٍ وَرَدْ

مَدْ لُولَى الْفِمْلِ كَأَمْنِ مِنْ أَمِنْ وَكُونُهُ أَصْلاً لِهَذَيْنِ انْتُخِبْ وَنَنَّ وَاجْمَعُ غَيْرَهُ وَأَفْرِدَا وَفِي سِواهُ لِدَلِيلِ مُنْسَعُ مِنْ فِعْلِهِ كَنَدُلًا اللَّذُ كَأَندُلاً عَامِلُهُ يُحَذَّفُ حَبِثُ عَنَّا نَائِبَ فِعْلِ لِاسْمِ عَيْنِ اسْتَنَدُ

وَمِنْهُ مَا يَدْعُونَهُ مُوَّ كُّدَا لِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ فَالْمُبْتَدَا وَالنَّانَ كَأَ بني أَنْتَ حَقًّا صرْفَ كَلِي بُكاً بُكاء ذَات عُضْلَهُ

تَحُوُ لَهُ عَلَى أَلْفٌ عُرْفًا كَذَاكَ ذُو التَّشْبِيهِ بَمْدَ جُمْلَهُ

يُنْصَبُ مَفْعُولًا لَهُ الْمَصْدَرُ إِنْ

وَهُوَ عِمَا يَهْمَلُ فِيهِ مُتَّحِدُ

#### ﴿ الْمَفْعُولُ لَهُ ﴾

أَبَانَ تَعْلِيلاً كَجُدُ شُكْراً وَفِيهُ وَفَتًا وَفَاعِلاً وَإِنْ شَرْطٌ فَقِد مَعَ الشُّرُوطِ كَلِزُهْدٍ ذَاقَيْعُ وَالْمَكْسُ فِي مَصْحُوبِ أَلْ وَأَنْشَدُوا وَلَوْ تُوَالَتْ زُمَرُ الْأَعْدَاءِ

فَأَجْرُرُهُ بِالْحُرْفِ وَلَيْسَ يَمْقَنِعُ وَقَلَ أَنْ يَصْحَبَهَا الْمُجَرَّدُ لأَأْقُمُدُ ٱلْجُبْنَ عَنِ الْهَيْجَاءِ

## ﴿ الْمُفْمُولُ فِيهِ وَهُوَ الْمُسَمَّى ظَرْ فَا ﴾

في باطِّرَادٍ كَهُنَا امْكُتْ أَرْمُناً كَانَ وَإِلاَّ فَانْوهِ مُقَدَّرَا الْمُجَالُهُ الْمُجَالُةُ الْمُجَالُةُ مُبْهَماً صِيغَ مِنَ الْفِعْلِ كَمَرُ مَى مِنْ رَمَى ظَرْفًا لِما فِي أَصْلِهِ مَعْهُ اجْتَمَعْ فَذَاكَ ذُو نَصَرُفٍ فِي الْمُرفِ ظَرَ فِيَّةً أَوْ شِبْهُمَا مِنَ الْكَلِّمْ

الظُّرْفُ وَقْتُ أَوْ مَكَانٌ صُمِّناً فَأَنْصِبْهُ بِالْوَاقِعِ فِيهِ مُظْهِرًا وَكُلُ وَقُتِ قَا بِلُ ذَاكَ وَمَا نَحُو الْجِهَاتِ وَالْمَقَادِيرِ وَمَا وَشَرْطُ كُون ذَا مَقِيسًا أَنْ يَقَعْ وَمَا يُرَى ظَرْفًا وَغَيْرَ ظَرْف وَغَيْرُ ذِي النَّصَرُفِ الَّذِي لَزِمْ وَقَدْ يَنُوبُ عَنْ مَكَانٍ مَصْدَرُ ۗ وَذَاكَ فِي ظَرْفِ الزَّمَانِ يَسَكُمْثُو

#### ﴿ الْمَفْمُولُ مَمَّهُ ﴾

فِي نَحُوسِيرِي وَالطُّرْيِقَ مُسْرِعَهُ ذَ االنَّصْبُ لاَ بِالْوَ اوْفِي الْقَوْلِ الْأَحْقَ وَالنَّصْبُ مُعْمَارٌ لَدَى ضَعْفِ النَّسَقِ أُو اعْتَقِدْ إِضْمَارَ عَامِلِ تُصِبْ

يِّنُصَبُ تَالِي ٱلْوَاوِ مَغْمُولًا مَعَهُ عَا مِنَ الْفِعْلِ وَشِبْهِهِ سَبَقْ وَبَعْدَ مَااسْتِفْهَامِ اوْ كَيْفَ نَصَبْ بِفِعْلِ كَوْنَ مُضْمَر بَعْضُ الْمَرَبْ وَالْمَطْفُ إِنْ يُمْكِنُ بِلاَضَعْفِأَحَقْ وَالنَّصِبُ إِنْ لَمْ يَجُو الْعَطْفُ بَجِب

#### ﴿ الاستشناء ﴾

وَبَمْدَ نَفِي أَوْ كَنَفِي انْتُخِبُ مَا اسْتَثْنَتِ الأَمَعِ كَمَامٍ بَنْتَصِبْ وَعَنْ كَمْ مِ فِيهِ إِبْدَالٌ وَقَعْ إِنْبَاعُ مَاانُّصَلَ وَانْصِبْ مَاانْقَطَعْ يَأْتِي وَلَكُنْ نَصْبَهُ اخْتَرْ إِنْ وَرَدُ وَغَيْرُ نَصْبِ سَابِقٍ فِي النَّفِي قَدْ وَإِنْ يُفَرَّغُ سَابِّقُ إِلاًّ لِمَّا بَمْذُ يَكُنْ كَلَ لَوِ الاَّ عَدِمَا مَّرُرُ بِهِمْ إِلاَّ الْفَتَى إِلاَّ الْفَلاَ وَأَلْغِ إِلاَّ ذَاتَ تَوْ كِيدٍ كَلاَ تَغُرِيغٍ التَّأْثِيرَ بِالْعَامِلِ دَعْ وَإِنْ نُكُوِّرُ لاَ لِتَوْكِيدٍ فَمَعُ فِي وَاحِدِ مِمَّا بِإِلَّا اسْتُشْنِي وَلَيْسَ عَنْ نَصْبِ سِوَاهُ مُنْنِي نَصْبَ الْجَمِيعِ احْكُمْ بِهِ وَالْتَزَمِ وَدُونَ تَفْرِيغِ مَعَ التَّقَدُّمِ مُنْهَا كَمَا لَوْ كَانَ دُونَ زَائِدِ وَانْصِبْ لِتَأْخِيرِ وَجِئْ بِوَاحِدِ وَحُكُمُ الْمُسْتَثَنَّى الْإِلَّا نُسِباً عَلَى الْمُسْتَثَنَّى الْإِلَّا نُسِباً عَلَى الْأَصَحِ مَا لَفَيْر جُمِلاً وَبِمَدَا وَبِيَكُونُ بَعْدُلاً وَبِمَدَا وَبِيكُونُ بَعْدُلاً وَبَعْرَارٌ قَدْ يَرِدْ وَبَعْدَا فَا خُمَا أَنْصِبْ وَالْجِرَارُ قَدْ يَرِدْ وَبَعْدَا فَا خُمَا أَنْصِبْ وَالْجِرَارُ قَدْ يَرِدْ وَبَعْدَا مَا أَنْصِبْ وَالْجِرَارُ قَدْ يَرِدْ وَبَعْدَا مَا أَنْصِبْ وَالْجِرَارُ قَدْ يَرِدْ وَقِيلَ خَاشَ وَحَشَا فَاحْفَظُمُماً وَقِيلَ خَاشَ وَحَشَا فَاحْفَظُمُما وَقَيلَ خَاشَ وَحَشَا فَاحْفَظُمُما

# ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

مُفْهِمُ فِي حَالِ كَفَرُ دَا أَذْهَبُ يَفْلِبُ لَكِنْ لَيْسَ مُسْتَحَفَّا مُبْدِي تَأْوُّل بِلاَ تَكَلَّف وَكَرَّ زَيْدٌ أَسَداً أَى كَأْسَدُ تَفْكِيرَهُ مَفْتَى كُوحْدَكَ اجْتَمِدْ بَكَثْرَةِ كَبُفْقَةً زَبْدٌ طَلَعْ لَمْ يَقَا خُرُ أَوْ يُخَصَّصْ أَوْ يَبْنِ لَمْ يَقَا خُرُ أَوْ يُخَصَّصْ أَوْ يَبْنِ يَبْغِ امْرُو عَلَى امْرِى هِ مُسْتَشْمِلاً أَبُوا وَلاَ أَمْنَهُ فَقَدْ وَرَدْ الحَالُ وَصَفْ فَضَلَةٌ مُنْتَصِبُ
وَكُونُهُ مُنْتَقِلًا مُشْتَقًا
وَبَكُ مُنْ الْجُمُودُ فِي سِمْ وَفِي كَبِيْعَهُ مُدًّا بِكَذَا بَدًا بِيَدْ وَالْحَالُ إِنْ عُرَّفَ لَفَظًا فَاعْقَقِدْ وَمَصْدَرٌ مُنَكِّرٌ حَالًا بِقَعْ وَلَمْ بِنَدَكَرٌ عَالِبًا ذُو الحَالِ إِنْ وَلَمْ بِنَدَكَرُ عَالِبًا ذُو الحَالِ إِنْ وَلَمْ بِنَدَكَرُ عَالِبًا ذُو الحَالِ إِنْ وَلَمْ بِنَدَكُرُ عَالِبًا ذُو الحَالِ إِنْ مِنْ بَعْدِ نَفِي أَوْ مُضَاهِيهِ كَلًا فِنْ وَلَمْ يَعْرُفُ جُرَّ قَدْ وَلَمَ الْمِنْ حَالًى مَا يَحْرُفُ جُرَّ قَدْ وَلَا مَا يَحْرُفُ جُرَّ قَدْ فَالًى مَا يَحْرُفُ جُرَّ قَدْ فَالْمِ مَا فَا يَحْرُفُ عَالًى مَا يَحْرُفُ عَالًى إِنْ فَا مُضَاهِيهِ كَلًا فَا فَا مُصَافِيهِ وَلَا مَا لَهُ مَا لَهُ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

كُلُّمْ يَفُوا إِلاَّ امْرُواْ إِلاَّ عَلَى

وَاسْتَثْنِ تَعْرُوراً بِغَيْرِ مُعْرَباً

وَلِسِوًى سُوًى سَوَاء اجْمَلاَ

وَامْنَتْنَ نَاصِبًا بِلَيْسَ وَخَلاَ

وَاجْرُرْ بِسَابِقَىٰ بَـكُونُ إِنْ تُردْ

وَحَيْثُ جَرًا فَهُماَ حَرْفان

وَكَخَلاَ خَاشَا وَلاَ نَصْحَبُ مَا

وَلَا تُجِزُ حَالًا مِنَ الْمُضَافِ لَهُ ۗ إِلاًّ إِذَا اقْتَفَى الْمُضَافُ عَمَلَهُ أَوْ كَأَنَ جُزْأً مَالَهُ أَضِيفاً أَوْ مِثْلَ جُزْنِهِ فَلَا نَحيفاً وَالْمُالُ إِنْ يُنْصَبْ بِفِمْلِ صُرُّفًا أَوْ مِيفَةٍ أَشْبَهَتِ الْمُمَرَّفَا فَجَائزٌ تَقْدِيمُهُ كَمُسْرِعَا ذَا رَاحِلُ وَنُخْلِصاً زَيْدٌ دَعَا وَعَامِلٌ ضُمِّنَ مَعْنَى الْفِعْلِ لَا حُرُوفَهُ مُؤْخَرًا لَنْ يَعْمَلاَ كَيْلُكُ لَيْتُ وَكَأْنًا وَنَدَرْ تَحُو سَمِيدٌ مُسْقَقِرًا فِي هَجَرُ عَمْرُو مُعَانًا مُسْتَجَازُ لَنْ يَهِنْ وَنَعُو زَيْدٌ مُفْرَداً أَنْفَعُ مِنْ وَالْحَالُ قَدْ بَجِيءٍ ذَا نَمَدُّهِ اِلْمُفْرَدِ فَاعْلِمْ وَغَـــيْرِ مُفْرَدِ وَعَامِلُ الْحَالِ بِهَا قَدْ أَكَدَا فِي نَحُو لَا تَمُنَّ فِي الْارْضِ مُفْسِدًا وَ إِنَّ تُؤَكُّدُ كُمْلَةً فَمُضْمَرُ عَامِلُهَا وَلَهْفَاٰهَا مُبُوِّخُرُ وَمَوْضِمَ عَالَمُالِ تَجِيء جُمْلُهُ كَجَاءَ زَبْدٌ وَهُوَ نَاوِ رَحْلُهُ وَذَاتُ بَدُه مِعْمَارِعٍ ثَبَتْ حَوَتْ ضَوِيراً وَمِنَ الْوَاوِ خَاتُ وَذَاتُ وَاوِ بَمْدَهَا أَنْوِ مُبْقَدَا لَهُ الْمُضَارِعَ اجْمَلَنَّ مَسْنَدَا وَجُهْلَةُ الْخَالِ سِوَى مَا قُدُّمَا بوَاوِ أَوْ أَنْهُمُرِ أَوْ بهما وَ بَنْضُ مَائِحُذَفُ ذِ كُرُهُ خُطِّلُ وَالْحَالُ وَدُ يُحَذَّفُ مَا فِيهاً عَمِلْ

#### ﴿ النَّمييزُ ﴾

إِسْمْ يَمْفَى مِنْ مُبِينٌ نَكِرَهُ يُنْصَبُ تَمْبِيزًا يِمَا قَدْ فَسَّرَهُ

كَشِيْرِ أَرْضًا وَقَفِيزٍ بُرُّا وَمَنَوَيْنِ عَسَلاً وَكَثَمَا كُدُّ حِنْطَةٍ غِلَا وَبَعْدًا وَبَعْدًا وَبَعْدًا وَبَعْدًا وَبَعْدًا وَبَعْدًا مِنْهِ الْارْضِ ذَهَبَا وَالنَّصْبُ بَعْدَ مَا أَضِيفَ وَجَبَا إِنْ كَانَ مِثْلَ مِلْهِ الْارْضِ ذَهَبَا وَالنَّصْبُ بَعْدَ مَا أَضِيفَ وَجَبَا إِنْ كَانَ مِثْلَ مِلْهِ الْارْضِ ذَهَبَا وَالْفَاعِلَ المَّفْنَى انْصِبَنْ بِأَفْعَلاَ مُفَضِّلاً كَنَّانَ أَعْلَى مَنْزِلاً وَالْفَاعِلِ المَّمْنِي بَالِي بَكُمْ أَبًا وَالْفَعْلُ ذُو النَّعْمِ بِنْ إِنْ شِئْتَ غَيْرَذِى الْعَدَدُ وَالْفَعْلُ ذُو النَّعْمِ بِفِ نَزْراً سُبِقًا وَالْفِعْلُ ذُو النَّعْمِ بِفِ نَزْراً سُبِقًا وَعَامِلَ النَّعْمِ بِفِ نَزْراً سُبِقًا وَعَامِلَ النَّعْمِ بِفِ نَزْراً سُبِقًا

## ﴿ حُرُوفُ الْجُوا ﴾

حَنَّى خَلاَ حَاشاً عَدَا فِي عَنْ عَلَى
وَالْحَافُ وَالْباً وَلَمْلُ وَمَنَّى
وَالْحَافُ وَالْوَاوَ وَرُبُ وَالنَّا
مُنْحَكُّراً وَالنَّاهِ لِلهِ وَرَبْ
نَزْرُ كَذَاكُهَا وَنَعُوهُ أَنَى
بَيْنُ وَقَدْ تَأْتِي لِبَدْ الْأَرْمِنَةُ
نَرْرُ كَذَاكُهَا وَنَعُوهُ أَنَى
بِينَ وَقَدْ تَأْتِي لِبَدْ الْأَرْمِنَةُ
نَرْرُ كَذَاكُهَا لِبَاغِ مِنْ مَفَرْ
نَسْكِرَةً كَمَا لِبَاغِ مِنْ مَفَرْ
وَمِنْ وَبَالِا يُفْعِمانِ بَدَلَا
نَعْدِيَةٍ أَبْضاً وَنَعْلِيلٍ قُفِي

هَاكَ حُرُونَ الجُرِّ وَهَى مِنْ إِلَى
مُذْ مُنْذُ رُبِّ الْلاَمُ كَىٰ وَاوْ وَتَا
بِالظَّاهِرِ أَخْصُصْ مُنْذُ مَذْ مُذْ وَحَتَّى
وَاخْصُصْ بُمُذْ وَمُنذُ وَقْتَا وَبِرُبْ
وَاخْصُصْ بَمُذْ وَمُنذُ وَقْتَا وَبِرُبْ
وَمَا رَوَوْا مِنْ نَحْوِ رُبَّهُ فَتَى
بَمِّضْ وَبَيِّنْ وَابْتَدِئَ فِي الْأَمْكِنَةُ
وَرْبِدَ فِي نَنِي وَشِبْهِ فَجَرْ
وَزِيدَ فِي نَنِي وَشِبْهِ فَجَرْ
وَلْلانْهِا حَتَّى وَشِبْهِ فَجَرْ

وَفِي وَقَدْ رُبَبِّينَانِ السَّبَا وَمِثْلَ مَعْ وَمِنْ وَعَنْ إِمَا الْعَلِق بِمَنْ تَجَاوُرْاً عَنَى مَنْ قَدْ فَطَنْ كَمَا عَلَى مَوْضِعَ عَنْ قَدْ جُعِلاَ بُمْنَى وَزَائِداً لِعَوْ كِيدٍ وَرَدْ مِنْ أُجْلِ ذَا عَلَيْهِمَا مِنْ دَخَلاَ أَوْ أُولِياً الْفِمْلَ كَجِئْتُ مُذْ دَعَا هُمَا وَفِي الْخُضُورِ مَعْنَى فِي اسْتَبْنُ فَلَمْ يَمُنَّ عَنْ عَمَلِ قَدْ عُلِماً وَقَدُ يَلِيهِمَا وَجَرٌ لَمَ يُكُفُ وَالْفَا وَبَعْدَ الْوَاوِ شَاعَ ذَا الْعَمَلْ حَذْفِ وَبَعْضُهُ ۚ بُرَّى مَطَّرْدَا

وَزِبِدَ وَالظُّرُ فِيَّةَ اسْتَبِنُ بِبَا بِالْبَا ٱسْتَعِنْ وَعَدٍّ عَوِّضْ أَلْضِق عَلَى لِلاسْتِمْلاَ وَمَعْنَى فِي وَءَنْ وَقَدْ نَجِي مَوْضِـعَ بَعْدٍ وَقَلَى شَبُّهُ بِكَافٍ وَبِهَا التَّعْلِيلُ قَدْ وَاسْتُعْمِلَ اسْمًا وَكَذَا عَنْ وَعَلَى وَمُذْ وَمُنذُ اسْمَان حَيْثُ رَفَعاَ وَإِنْ يَجُرًا فِي مُضِيٍّ فَكُمِنْ وَبَعْدُ مِنْ وَعَنْ وَبَأَء زبدَ مَا وَزِيدَ بَعْدَ رُبُّ وَالْهِ كَافِ فَكَفْ وَحُذِ فَتْ رُبُّ فَجَرَّتْ بَمْدَ بَلْ وَقَدْ بُجَرُ بَسِوَى رُبُّ لَدَى

### ﴿ الْإِضَافَةُ ﴾

مِّمَا تُضِيفُ اخْذِفْ كَطُورِ سِينَا أَنْ يَصْلُحِ سِينَا أَنْ يَصْلُحِ أَلَامَ خُذَا أَلَامَ خُذَا أَو أَلَلامَ خُذَا أَو أَعْظِهِ التَّمْرِيفَ بِالَّذِي نَلاَ وَصْفًا فَمَنْ مَنْكِيرِهِ لَا يُعْزَلُ

نُوناً تَلِي الْإِغْرَابَ أَوْ تَنُوبِنَا وَالثَّانِيَ اجْرُرْ وَانُو مِنْ أَوْفِي إِذَا لِمَا سَوَى ذَيْنِكَ وَاخْصُصْ أَوْلاً وَإِنْ يُشَابِهِ لَلْطَافُ تَبْفَلُ وَإِنْ يُشَابِهِ لَلْطَافُ تَبْفَلُ

مُرَوَّعِ الْقَلْبِ قَلِيلِ الْحِيلِ الْحِيلِ وَلَيْلِ الْحِيلِ وَمُعْنَوِيَّةُ وَمُعْنَوِيَّةً إِنْ وُصِلَتْ بِالثَّانِ كَأَلَجُمْدِ الشُّمَرْ كَزَيْدُ الضَّارِبُ رَأْسِ الْجَانِي مُثَنِّي أَوْ جَمْعًا سَبِيلَهُ أُتَّبَعُ تَأْنَيْثًا انْ كَانَ لِحَذْفٍ مُوهَلاً مَعْنَى وَأُوِّلْ مُوهِمًا إِذَا وَرَدْ وَ بَمْضُ ذَا قَدْ رَبَاتٍ لَفَظًّا مُفْرَدًا إِبلاَؤُهُ اسْمَا ظَاهِراً حَيْثُ وَقَعْ وَشَذَّ إِيلاً م بَدَى لِلَّبِي حَيثُ وَإِذْ وَإِنْ يُنَوَّنْ يُحْمَلُ أَضِفْ جَوَازاً نَحُو حِينَ جَانبذ وَاخْتَرُ بِنا مَنْأُوِّ فِعْلِ رُبِنْياً أُغْرِبُ وَمَنْ بَنِي فَلَنْ مُبَقَّدًا بُهَلِ الْافْمَالِ كَهُنْ إِذَا اعْتَلَى تَفَرُقُ أَضِيفَ كِلْتَا وَكِلاً أَبًّا وَإِنْ كَرَّزُّهَا فَأَضِف

كُرُبُ رَاحِينًا عَظِيمِ الْأُمَلِ وَذَى الْإِضَافَةُ النَّمُوا لَهُ لَلْمِنَا لَهُ فَلِيَّةً وَوَصْلُ أَلْ بِذَا الْمُضَافِ مُفْتَفَرْ أَوْ بِالَّذِي لَهُ أَضِيفَ الثَّانِي وَكُونُهَا فِي الْوَصْفِ كَأْفِ إِنْ وَقَعْ وَرُ مُمَا أَكْسَبَ ثَانِ أُولَا وَلَا يُضَافُ اسْمُ لِمَا بِهِ اتَّحَدُّ وَبَمْضُ الْأَسْمَاءِ يُضَافُ أَبَدَا وَبَمْضُ مَا يُضَافُ حَتْمًا امْتَنَعُ كَوَحْدَ لَبِّي وَدَوَالَىٰ سَمْدَىٰ وَأَلْزَمُوا إِضَافَةً إِلَى الْجُمَلُ إِفْرَادُ إِذْ وَمَا كَإِذْ مَعْنَى كَإِذْ وَابْنِ أَوِ اغْرِبْ مَا كَاإِذْ قَدْ أُجْرِياً وَقَبْلَ فِعْلِ مُعْرَبِ أَوْ مُبْبَقَدَا وَٱلْزَمُوا إِذَا إِضَافَةً إِلَى لِمُفْهِمِ اثْنَايْنِ مُعَرَّفِ بَلاَ وَلا تُقْفِفُ لِلْمُودِ مُمَرَّفِ

أَوْتَنُو الْآجْزَ اوَاخْصُصَنْ مَالْمَعْرِ فَهُ مَوْ صُولَةً ۚ أَبًّا وَبِالْفَكْسِ الصُّفَةُ وَإِنْ نَسَكُنْ شَرْطًا أُو أُسْتِفْهَا مَا فَهُ لِلْمُقَا كُمِّل بِهَا الكَلاَمَا وَنَصْبُ غُدُووَ بِهَا عَنْهُمْ نَدَرٌ وَأَلْزَمُوا إِضَافَةً لَدُنْ فَجَرْ وَمَتَعَ مَعْ فِيهاً قَلِيلٌ وَنُقُلْ فَقَحْ وَ كَسْرٌ لِسُكُونَ بَقَصِلُ لَهُ أُضِيفَ أَنَاوِياً مَاعُدِمَا وَاضْمُمْ بِنَاءَ غَيْراً أَنْ عَدِمْتَ مَا وَدُونُ وَالْجِهَاتُ أَيْضًا وَعَلُ قَبْلُ كَغَيْرُ بَعْدُ حَسْبُ أُوَّلُ وَأَعْرَبُوا نَصْبًا إِذَا مَانُـكُورًا قَبْلاً وَمَا مِنْ بَمْدُهِ فَدْ ذُ كِرَا وَمَا كِلَى الْمُضَافَ كِأْتِي خَلَفاً عَنْهُ فِي الْاعْرَابِ إِذَا مَاحُذَفَا وَرُبُّهَا جَرُوا الَّذِي أَبْقُوا كُمَا فَدْ كَأَنَ قَبْلَ حَذْفِ مَاتَفَدَّمَا لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَاحُذِفْ مُمَايِلاً لِمَا عَلَيْهِ قَدْ عُطِفْ كَحَالِهِ إِذَا بِهِ يَتَّصِلُ وَيُحْذَفُ النَّانِي فَيَبْنِي الْأُوَّلُ مِثْلِ الَّذِي لَهُ أَضَفْتَ الْأَوَّلَا بشَرْطِ عَطْف وَإِضَافَةِ إِلَى مَفْهُولًا أَوْ ظَرْفًا أَجِزْ وَلَمْ بُعَبْ فَعَلْ مُضَافِ شِبْهِ فِعْلِ مَانَعَبْ بِأُخْنَبِيٍّ ، أَوْ بِنَنْتِ أَوْ نِدَا فَصْلُ مَينِ وَاضْطِرَاراً وُجدًا

# ﴿ اَلْصَافُ إِلَى بَاءِ الْلَمْ كَالِّمْ ﴾

لَمْ يَكُ مُمْقَلاً كُوَّامٍ وَقَلْمَا جَعْلَاً كُوَّامٍ وَقَلْمَا جَمِيمُهَا اليَا بَعْدُ فَتْحُهِا احْتَلْذِي

آخِرَ مَا أُضِيفَ لِلْمِا اكْسِرْ إِذَا أَوْ بَكُ كَأَبْنَيْنِ وَزَيْدِينَ فَذِي وَتُدْغَمُ ٱلياً فِيهِ وَٱلْوَاوُ وَإِنْ مَا قَبْلَ وَاوِ مَهُ فَاكْسِرْهُ يَهُنْ. وَأَلِفًا مَا تَعْلِمُ أَنْفِلاً بُهَا مَا أَنْفِلاً بُهَا مَا عَسَنْ وَأَلِفًا مَا يَاءً حَسَنْ فَأَلِفًا مَا يَاءً حَسَنْ فَالْمُفَدَرِ ﴾

بِفِفْلِهِ ٱلْمَصْدَرَ أَلِحْقُ فِي ٱلْمَمَلُ مُضَافًا أَوْ يُجَرَّداً أَوْ مَعَ أَلْ إِنْ كَانَ فِمْلُ مَعَ أَنْ أَوْ مَا يَحْلُ عَلَمُ وَلِاسْمِ مَصْدَرٍ عَمَلُ وَبَعْدَ جَرِّهِ الَّذِي أَضِيفَ لَهُ كَمَّلُ بِنَصْبِ أَوْ بِرَفْعِ عَلَهُ وَبَعْدَ جَرِّهِ الَّذِي أَضِيفَ لَهُ كَمِّلُ بِنَصْبِ أَوْ بِرَفْعِ عَلَهُ وَبَعْدَ جَرِّهِ مَا يَدْبَعُ مَا جُرَّ وَمَنْ رَاعَى فِي ٱلإِنْبَاعِ الْمُحَلُّ فَحَسَنْ وَجُرٌ مَا يَدْبُعُ مَا جُرَّ وَمَنْ رَاعَى فِي ٱلإِنْبَاعِ الْمُحَلُّ فَحَسَنْ

﴿ إِعْمَالُ أَسْمِ الْفَاعِلِ ﴾

إِنْ كَانَ عَنْ مُصِيِّهِ بَمُعْزِلِ أَوْ نَهْياً اوْ جَاصِفَةً أَوْ مُسْنَدَا فَيسْقَحِقُ الْمَمْلَ الَّذِي وُصِفْ وَغَيْرِهِ إِعْمَالُهُ قَدِ الْأَتْضِي فِي كُثْرَةٍ عَنْ فَاعِلٍ بَدِيلُ وَفِي فَعِيلٍ قَلَّ ذَا وَفَعِلِ فِي الْخَكْمِ وَالشَّرُوطِ حَيْماً عَلَى وَهُوَ لِنَصْبِ مَاسُواهُ مُقْتَضِي وَهُوَ لِنَصْبِ مَاسُواهُ مُقْتَضِي كَفِفْلِهِ الْمُ فَاعِلَ فِي الْمَمْلِ وَوَلِي السِّغْمِاماً اوْ حَرْفَ نِدَا وَقَدْ بَكُونُ نَمْتَ عَنْدُوفِ عُرِفْ وَقَدْ بَكُنْ صِلَةً أَلْ فَفِي الْمُفِي وَإِنْ بَكُنْ صِلَةً أَلْ فَفِي الْمُفِي وَمَالُ اوْ فَمُولُ فَمَالُ اوْ فَمُولُ وَمَالُ اوْ فَمُولُ وَمَالُ مِنْ عَمَلِ وَمَا سِوى الْمُفْرَدِ مِثْلَهُ جُمِلْ وَمَا سِوى الْمُفْرَدِ مِثْلَهُ جُمِلْ وَانْصِبْ بَذِي الْإِعْمَالِ يَلُو اُوَا خَفِضِ وَانْصِبْ بَذِي الْإِعْمَالِ يَلُو اُوَا خَفِضِ وَاجْرُرُ أُو انْصِبْ بَا مِعَالَى يَلُو اللّهِ عَالَى يَلُو الْوَا خَفِضِ وَاجْرُرُ أُو انْصِبْ بَا مِعَالَى يَلُو الْوَا خَفِضَ

يُعْطَى النَّمَ مَفْعُولِ بِلاَ تَفَاضُلِ مَمْنَاهُ كَالْمُطَى كَفَافًا يَكْتَنِى مَمْنَى كَمَحْمُودُ الْمَقَاصِدِ الْوَرِعْ وَكُلُّ مَا قُرِّرَ لِاسْمِ فَاعِلِ فَهُوَ كَفِعْلِ صِيغَ لِلْمُفْمُولِ فِي وَقَدْ يُضَافُ ذَا إِلَى اسْمِ مُرْ تَفِسِعْ

# ﴿ أَبْنِيَةُ لَلْصَادِرِ ﴾

مِنْ ذِي ثَلَاثَةً كُرَدًّ رَدًّا كَفَرَج وَكَجَوَى وَكَشَلَلْ لَهُ فُعُولٌ بِالطِّرَادِ كَـفَدَا أَوْ فَمَلاَنَا فَاذْرِ أَوْ فُمَالاً وَالثَّانَ لِلَّذِي اَقْتَضَى تَقَلُّباً سَيْراً وَصَوْتاً الْفَعِيلُ كَصَهَلْ كَسَهُلَ الْأَمْرُ وَزَيْدٌ جَزُلاَ فَبَارُبُهُ النَّقُلُ كَسُخْطٍ وَرضاً مَصْدَرُهُ كَفَدِّسَ التَّقْدِيسُ إِجَالَ مَن تَجَمُّلًا تَجَمُّلًا إِقَامَةً وَغَالبًا ذَا النَّا لَزِمْ مَعَ كَشرِ نِلْوِ الثَّانِ مِمَّا افْتُتَعِجَا يَرْ بَعُ فِي أَمْثَالِ قَدْ تَلَمْلُمَا

فَعْلُ قِياسُ مَصْدَرِ الْمُعَدَّى وَفَمَلَ اللَّازَمُ مِثْلُ قَمَدَا مَا لَمُ يَكُن مُسْتَوْجِبًا فِعَالاً فَأُولُ لِذِي امْتِنَاعٍ كَأَبَى هِدَّافُمَالٌ أَوْ لِصَوْتٍ وَشَمَلْ فَمُولَةٌ فَمَالَةٌ لِفَعَلَا وَمَا أَنَّى نُخَالِفًا لِلَا مَضَى وَغَيْرُ ذِي ثَلَاثَةٍ مَقِيسُ وَزَكِّهِ تَزْكِيَّةً وَأَجْلاَ وَاسْتَعَذِ اسْتِعَاذَةً ثُمَّ أَقِمْ وَمَا بَلِي الْآخِرَ مُدًّ وَافْتَحَا بهَ أَزْ وَصُل كَاصْطَلْقِ وَضُمَّ مَا

فِهْلَانُ لَوْ فَهْلَلَا لَهُ وَاجْمَلُ مَقِيسًا ثَانِيًا لاَ أَوَّلاً لِهَاعَلَ لَوْ أَوَّلاً لَا أَوَّلاً لِهَاعَلَ لَوْ أَوَّلاً لَهَاعَلَ وَغَيْرُ مَا مَرَ السَّمَاعُ عَادَلَهُ وَفَهْلَا لَا أَوْلاً عَادَلَهُ وَفَعْلَةٌ لِهِيمَةً كَجِلْسَهُ وَفَعْلَةٌ لِهِيمَةً كَجِلْسَهُ فَوْهُلَةٌ لِهِيمَةً كَالِمُونَ فَي غَيْرِ ذِي الثَّلَاثِ بِالتَّا للَّرِّ وَشَذَّ فِيهِ هَيْئَةٌ كَالِمُونَ فِي غَيْرٍ ذِي الثَّلَاثِ بِالتَّا للَّرِّ وَشَذَّ فِيهِ هَيْئَةٌ كَالِمُونَ فَي غَيْرٍ ذِي الثَّلَاثِ بِالتَّا للَّرِّ وَشَذَّ فِيهِ هَيْئَةٌ كَالِمُونَ فَي غَيْرٍ ذِي الثَّلَاثِ بِالتَّا للَّرِّ وَشَذَّ فِيهِ هَيْئَةٌ كَالِمُونَ وَسُدَّ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُنْ الْمُنْفِي الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُ ا

﴿ أَ بِنِيَةُ أَسْمَاءِ الْفَاعِلِينَ وَلَلْفُمُولِينَ وَالصَّفَاتِ الْمُسْبَهَ بِهَا ﴾

مِنْ ذِي ثَلَاثَةِ بَكُونُ كَـفَذَا كَـفاَعِلٍ صُغِ اللهِ فَاعِلِ إِذَا وَهُوَ قَلِيلٌ فِي فَمَلْتُ وَفَعِلْ غَيْرَ مُعَدِى بَلْ فِيالُهُ فَعِلْ وَنَعُو صَدْمَانَ وَنَعُو الْأَجْهِرَ وَأَفْمَلُ ۚ فَمْلاَنُ نَحُو أَشِرِ وَفَهِيكُ أَشِرِ وَفَهِيكُ الْمُعَلُ الْمُعَلَّ الْمُعَلَّ كَالضَّخْمِ وَالْجَمِيلِ وَالْفِمْلُ جَمُلُ وَبِسِوَى الْفَاعِلِ قَدْ يَنْنَى فَعَلْ وَأُفْمَلُ فِيهِ قَلِيكُ وَفَعَلْ مِنْ غَيْرِ ذِي الثَّلَاثِ كَالْمُواصِل وَزِيَّنَّهُ الْمُضَارِعِ اسْمُ فَاعِلِ وَضِّم مِيم زَائِدٍ قَدْ سَتَقَا مَنْعَ كَسْرِ مَثْلُوِّ الْأَخِيرِ مُطْلَقاً صَارَ اسْمَ مَعْمُولِ كَمِثْلِ الْمُنتَظَرَ وَإِنْ فَتَحْتَ مِنْهُ مَا كَأَنَ أَنْكُسَرُ زِيَّةُ مَفْعُولِ كَأَتْ مِنْ قَصَدْ وَفِي أَسْمِ مَفْمُولِ الثَّلَاثِيِّ اطَّرَدُ وَنَابَ نَقْلًا عَنْسَهُ ذُو فَمِيلِ نَحْوُ فَتَاقِ أَوْ فَتَى كَحِيل

﴿ الصَّفَةُ الْمُسْبَهَةُ بِاسْمِ الْفَاعِلِ ﴾

صِفَةٌ اسْتُحْسِنَ جُرُ فَاعِلِ مَعْنَى بِهِ الْمُشْبِهَةُ اسْمَ الْفَاعِلِ

وَصَوْعُهَا مِنْ لَآزِمِ كَلِمَاهِمِ كَلَاهِمِ الْقَلْبِ جَمِيلِ الظَّاهِمِ وَعَلَى الْمُدَّ الَّذِي قَدْ حُدًا وَعَلَى الْمُدَّ الَّذِي قَدْ حُدًا وَسَبْقُ مَا نَمْمَلُ فِيهِ مُحْقَلَبْ وَكُونُهُ ذَا سَبَبِيَّةٍ وَجَبْ فَارْفَعْ بِهَا وَانْصِبْ وَجُرَّ مَعَ أَلْ وَدُونَ أَلْ مَصْحُوبَ أَلْ وَمَا اتَّصَلْ فَارْفَعْ بِهَا وَانْصِبْ وَجُرَّ مَعَ أَلْ وَدُونَ أَلْ مَصْحُوبَ أَلْ وَمَا اتَّصَلْ فَارْفَعْ بِهَا وَانْصِبْ وَجُرَّ مَعَ أَلْ وَدُونَ أَلْ مَصْحُوبَ أَلْ وَمَا اتَّصَلْ فَارْفَعْ بِهَا مَعْ أَلْ سُمَّا مِنْ أَلْ خَلاَ بِهَا مَعْ أَلْ سُمَّا مِنْ أَلْ خَلاَ وَمِنْ إِضَافَةً لِتَالِيهِا وَمَا لَمْ بَعْلُ فَمْوَ بِالْجُواذِ وُسِمَا وَمِنْ إِلَا يَعْلَى فَمْوَ بِالْجُواذِ وُسِمَا وَمِنْ إِلْمَا مِنْ أَلْ مُعَلِي

#### ﴿ التَّعَجُبُ ﴾

أَوْ حِيْ بِأَنْهِلْ قَبْلَ نَجْرُورِ بباً بَأَفْمَلَ انْطِقْ بَمْدَ مَا تَعَجُّبَا أَوْنَى خَلِيلَيْنَا وَأَصْدِقْ بَهِمَا وَتِلْوَ أَنْعَلَ انْصَبَنَّهُ كَأَ إِنْ كَانَ عِنْدَ الْحَذْفِ مَعْنَاهُ يَضِيحُ وَحَذْفَ مَامِنْهُ تَعَجَّبْتَ اسْنَبِحْ مَنْعُ نَعَرُفٍ بِحُكُمْ خُياً وَفِي كِلاً الْفِمْلَيْنِ قِدْمًا لَزْمَا قَا بِلِ فَضْلٍ ثُمَّ غَيْرٍ ذِي انْتِفَا وَصُنْهُما مِنْ ذِي ثَلَاثِ صُرٌّ فَا وَغَيْرُ سَالِكِ سَبِيلَ فُمِلاً وَغَيْرِ ذِي وَصْفِ بُضَاهِي أَشْهَلاَ يَخْلُفُ مَا بَعْضَ الشُّرُوطِ عَدِماً وَأَشْدِهَ الْ أَشَدُّ أَوْ شِبْهُمُما وَمَصْدَرُ الْعَادِمِ بَغَدُ يَكْتَصِبُ وَبَمَدُ أَفْمِلْ جَرُّهُ بِالبَا يَجِبْ وَ بِالنَّدُورِ احْـكُمْ ۚ لِغَيْرِ مَاذُ كِرْ وَلاَ تَفْسِنْ ظَلِي الَّذِي مِنْهُ أَثْرِرْ مَعْمُولُهُ وَوَصْلَهُ بِهِ الْزَمَا وَفِيْلُ هٰذَا الْهَابِ لَنْ يُقَدِّما

وَفَصْلُهُ بِظَرَفِ اوْ بِحَرْفِ جَرْ مُسْتَعْمَلْ وَالْخُلْفُ فِي ذَاكَ اسْتَقَرُّ ﴿ نِمْمَ وَ بِنُسَ وَمَا جَرَى تَجْرَاهُما ﴾

نِمْمَ وَبُنْسَ رَافِماَن الْمَيْن غَـــير متَصر فين مُقارِنَىٰ أَلْ أَوْ مُضَافَيْن لِمَا قَارَبَهَا كَنِفْمَ عُفْنِي الْكَرَمَا وَيَرْ فَعَانَ مُضَمَرًا يُفْسَرُهُ المَيِّزُ كَينِعُمَ قَوْمًا مَعْشَرُهُ وَجَمْعُ عَمْيِيزِ وَفَاعِلِ ظَهَرْ وَمَا تُمَــيِّزٌ وَقِيلٌ فَاعِلُ عَامِلُ فِيهِ خِلاَف عَنْهُمُ قَدِ اشْتَهَرْ فِي نَحُو نِمْمَ مَا يَقُولُ الْفَاصِلُ وَيُذْكُرُ الْمُخْصُوصُ بَعَدُ مُبتَدَا أَوْ خَبَرَ امْمِ لَيْسَ بَبْدُو أَبَدَا كَالْمِلْمُ نِعْمَ الْمُفْتَنَى وَالْمُفْتَنِي وَإِنْ يُقَدِّمُ مُشْمِرٌ بِهِ كَنَى وَاجْمَلْ كَبْنُسَ سَاءَ وَاجْعَلْ فَمُلاَ مِنْ ذِي ثَلَاثَةٍ كَنِعْمَ مُسْجَلاً وَإِنْ تُرُدُ ذَمًّا فَقُلُ لَا حَبَّذَا وَمِثْلُ نِمْمَ حَبَّذَا الْفَاعِلُ ذَا تَمَدُّلُ بَذَا فَهُوَ بُضَاهِي الْمَثَلاَ وَأُولَ ذَا الْمَخْصُوصَ أَيَّا كَانَ لاَ وَمَا سِوَى ذَا ارْفَعْ بِحَبِّ أَوْ فَجُرْ بِالْبَا وَدُونَ ذَا انْضِماً مُ الْحَاكَثُرُ

﴿ أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ ﴾ صُغ مِنْ مَصُوعٍ مِنْهُ لِلتَّعَجُّبِ وَصِا

رِدِ إِلَى تَعَجُّبِ وُصِلْ

وَأَفْعَلُ التَّفْصِيلِ صِلَّهُ أَبَدًا

أَفْمَلَ لِلتَّفْضِيلِ وَأَبَّ اللَّذْ أَبِي لِمَا نِبِعِ بِهِ إِلَى التَّفْضِيلِ مِيلٌ تَقَدِيراً اوْ لَفَظاً بِمِنْ إِنْ جُرِّدًا ( ٣ - مَن الأَلْفية )

أَنْزِمَ تَذْكِيراً وَأَنْ بُوحُدا أُضِيفَ ذُو وَجُهَيْنِ عَنْ ذِى مَسْرِفَهُ لَمْ تَنْوِ فَهُوَ طِبْقُ مَا بِهِ قُرُنْ فَلَهُمَا كُنْ أَبَداً مُقَدِّمَهُ فِلَهُمَا كُنْ أَبَداً مُقَدِّمَهُ إِخْبَارِ التَّقْدِيمُ نَوْراً وَرَكا عاقب فِعلاً فَكَثِيراً نَبَعاً أُونَى بِهِ الْفَضْلُ مِنَ الصَّدِّبَةِ

وَإِنْ لِمُسْكُورِ بُعْنَفُ أَوْ جُرِّدَا وَيَٰهُ أَلْ طَبْقَ وَمَا لِمَوْفَهُ هَذَا إِذَا نَوَيْتَ مَعْنَى مِنْ وَإِنْ وَإِنْ نَسَكُنْ بِعِلْدِ مِنْ مُسْقَفْهِما كَمِثْلِ مِمَّنْ أَنْتَ خَيْرٌ وَلَدَى وَرَثْهُ لَهُ الظَّاهِرَ نَزْرٌ وَمَتَى كَلَنْ تَرَى فِي النَّاسِ مِنْ رَفِيقِ

#### ﴿ النَّمْتُ ﴾

نَمْتُ وَتَوْكِيدٌ وَعَطْفٌ وَبَدَلُّ بِوَسِمِهِ أَوْ وَشَمْ مَا بِهِ اعْتَاقَ لِمَا تَلَا كَالْمِرُرُ بِقَوْمٍ كُرَمَا سِوَاهَا كَالْمِثْلِ فَاقْفُ مَا قَفَوْا وَشِنْهِهِ كَذَا وَذِي وَالْمُنْسِبُ فَاعْطِيتُ مَا أَعْطِيعُهُ خَبَرَهُ وَإِنْ أَنْتُ فَالْقُولُ أَضْمِرْ تُصِبِ فَالْمُرْمُوا الْإِفْرَادَ وَالتَّذْكِيرًا فَمَاطِعًا فَوْقَهُ لاَ إِذَا اثْتَلَفَ

بَدْبَهُم فِي الْإِغْرَابِ الْاسْمَاء الْأُولُ فَاللَّهُمْ مِنْ مَا سَبَقْ فَاللَّهُمْ مِنْ مَا سَبَقْ فَاللَّهُمْ فِي اللَّعْمُ بِفِ وَاللَّذَ كِيرِأُو وَهُو الدَّى التَّوْحِيدِ وَاللَّذَ كِيرِأُو وَالْمَدُ كِيرِأُو وَالمَّذَ كِيرِأُو وَالْمَدُ كِيرِأُو وَالْمَدُ كِيرِأُو وَالمَّذَ كِيرِأُو وَالمَّذَ كِيرِأُو وَالمَّذَ كِيرِأُو وَالمَّذَ يَمْ مَنْ مَنْ كَمَعْبِ وَذَرِب وَالمَنْعُ هُنَا إِبقاعَ ذَاتِ الطَّلَب وَالمِد إِذَا اخْتَلَف وَالمِد إِذَا اخْتَلَف وَالمَدْ وَالمِد إِذَا اخْتَلَف

وَعَلَ أَنْهِ عَ بِغَيْرِ اسْتَنْنَا مُفْتَقَرّا لِذِكْرِهِنَّ أَنْهِمَتْ بِهُ الْمُعِمَّةُ الْمُفْتَا الْمُفْتَا الْمُفْتَا أَوْ بَعْضَهَا الْمُفْتَعَ مُفْلِنَا مُهُنِّدًا أَوْ نَاصِبًا لَنْ يَظْهُرَا مُهُنِّدًا أَوْ نَاصِبًا لَنْ يَظْهُرَا بَعُورُ حَذْفَةٌ وَفِي النَّفْتِ بَقِلًا يَجُوزُ حَذْفَةٌ وَفِي النَّفْتِ بَقِلًا

وَإِنْ نُمُوتْ كَثُرَتْ وَقَدْ تَلَتْ وَاقْطَعْ أَوَ اتْسِعْ إِنْ بَكُنْ مُقَيِّناً وَارْفَعْ أُوانْسِبْ إِنْ قَطَفْتُ مُضْمِرًا وَمَا مِنَ الْمَنْمُوتِ وَالنَّمْتِ عُقْلِ

وَ نَمْتُ مُمْوُلُ وَحِيدَىٰ مَمْنَى

## ﴿ التَّوْكِيدُ ﴾

مَعَ ضَمِيدٍ طَابَقَ الْمُؤَكَّدَا مَا لَيْسَ وَاحِداً تَكُنْ مُقْيِماً كُلْتَا جَمِيماً بِالضَّمِيدِ مُوصَلاً مِنْ عَمَّ فِي التَّوْكِيدِ مِثْلَ النَّافِلَة جَمْاء أَجَمِينَ ثُمَّ جُمَما جَمْاء أَجَمَعِينَ ثُمَّ جُمَعً جَمْاء أَجَمَّونَ ثُمَّا الْمُعْمَا وَعَنْ نُمَاةٍ الْبَمْرَةِ اللَّنْعُ شَمِل عَنْ وَزْنِ فَعْلاَء وَوَزْنِ أَفْتَلاَ عِنْ وَزْنِ فَعْلاَء وَوَزْنِ أَفْتَلاَ بِالنَّفْسِ وَالْمَيْنِ فَبَعْدَ الْمُنْفَصِلُ سِواهما وَالْمَيْنِ فَبَعْدَ الْمُنْفَصِلُ سُواهما وَالْمَيْنِ فَبَعْدَ الْمُنْفَصِلُ مُكَرِّراً كَفَوْلِكَ أَدْرُجِي أَدْرُجِي أَدْرُجِي

بِالنَّفْسِ أَوْ بِالْمَيْنِ الْاسْمُ أَكُدَا وَاجْمَعْهُما بِأَفْمُلِ إِنْ تَبِماً وَكُلَّا أَذْكُرُ فِي الشَّمُولِ وَكِلاً وَاسْقَمْتُمُوا أَيْضًا كَكُلُ فَاعِلَمْ وَبَعْدَ كُلُّ أَكْدُوا بُأَجْمًا وَدُونَ كُلُّ فَذَ يَجِيهُ أَجْمَعًا وَإِنْ يُفِذْ تَوْكِيدُ مَنْسَكُورٍ قُبِلُ وَإِنْ يُفِذْ تَوْكِيدُ مَنْسَكُورٍ قُبِلُ وَإِنْ يُفِذْ تَوْكِيدُ مَنْسَكُورٍ قُبِلُ وَمَا مِنَ التَوْكِيدِ لَفَظْمِی الْمَقْلِی بَجِي وَلاَ نُمِذِ اَفْظَ صَمِيرٍ مُقْصِلُ إِلاَّ مَمَّ اللَّفْظِ الَّذِي بِهِ وُصَلُّ كَذَا الْمُؤْوِفُ غَبْرَ مَا تَحَصَّلاً بِهِ جَوَابُ كَنَمَمْ وَكَبَلَى وَمُضْمَرَ الرَّفْعِ الَّذِي قَدِ انْفُصَلْ أَكَدْ بِهِ كُلَّ ضَبِيرٍ اتَّصَلْ وَمُضْمَرَ الرَّفْعِ الَّذِي قَدِ انْفُصَلْ أَكَدْ بِهِ كُلَّ ضَبِيرٍ اتَّصَلْ

#### ﴿ الْتَطَفُ ﴾

الْعَطْفُ إِمَّا ذُو بَيَانِ أَوْ نَسَقْ وَالْفَرَضُ الْآنَ بَيَانُ مَا سَبَقْ فَذُو الْبَيَانِ تَا بِسْعِ شِبْهُ الصَّفَةُ حَقِيقَةُ الْقَصْدِ بِهِ مُنْكَشِفَةُ فَلُو الْبَيْنَ وَفَاقِ الْأَوَّلِ النَّفْتُ وَلِي فَأُولِينَهُ مِنْ وَفَاقِ الْأَوَّلِ النَّفْتُ وَلِي فَأُولِينَهُ مِنْ وَفَاقِ الْأَوَّلِ النَّفْتُ وَلِي فَأَوْلِينَ مُمَرَّفَيْنِ مَمَرًّ فَيْنِ فَفَانِ مُمَرَّفَيْنِ مُمَرًّ فَيْنِ فَفَر بَعُو يَا غُلام بَعْمُرًا وَصَالِحًا لِيَدَلِيَّةٍ بُرَى فِي غَيْرِ نَعُو يَا غُلام بَعْمُرًا وَصَالِحًا لِيَدَلِيَّةٍ بُرَى فِي غَيْرِ نَعْوِ يَا غُلام بَعْمُرًا وَصَالِحًا لِيَدَلِيَةً لِي الْمَرْضِيِّ وَلَيْسَ أَنْ بَبُدُلَ لِالْمَرْضِيِّ وَلَيْسَ أَنْ بَبُدُلَ لِالْمَرْضِيِّ وَلَيْسَ أَنْ بَبُدُلَ لِالْمَرْضِيِّ

#### ﴿ عَطْنُ النَّسَقِ ﴾

وَاحْصُصْ بِفَاء عَطَفَ مَالَيْسَ صِلَهُ عَلَى الَّذِي اسْتَفَرَّ أَنَّهُ الصَّلَة بَعْضًا بِحَـنَّى اغْطِفْ عَلَى كُلِّ وَلاَ يَــُكُونُ إِلاًّ غَايَةَ الَّذِي تَلاَ وَأُمْ بِهَا اغْطِفْ إِثْرَ كَمْنِ النَّسْوِ يَهْ أَوْ هَمْزَةِ عَنْ لَفَظِ أَى مُمْنِيَهُ وَدُرِّهُمَا أَسْفِطَتِ الْهَمْزَةُ إِنْ كَانَ خَفَا اللَّمْنَي بَحَذْفِهَا أَمِنَ وَ بِانْقُطِأَعِ وَبَمَعْنَى بَلْ وَفَتْ إِنْ نَكُ مَّا قُيِّدَتْ بِهِ خَلَتْ خَيْرُ أَبِيحُ فَسِّمْ بِأَوْ وَأَنْهُمِ وَاشْكُكُ وَإِضْرَابٌ بِهِا أَيْضًا مُمِي وَرُبِمّاً عَاقَبَتِ الْوَاقِ إِذِا لَمْ 'يُلْفِ ذُو النَّطْقِ لِلَبْسِ مَنْفَذَا وَمِثْلُ أَوْ فِي الْقَصْدِ إِمَّا الثَّا نَيَهُ فِي نَحُو إِمَّا ذِي وَإِمَّا النَّا ثِيَّهُ وَأُولِ لَكِن نَفَياً أَوْ نَهِياً وَلاَ نِدَاءَ أَوْ أَمْراً أَو اثْبَانَا تَلاَ وَبَلُ كُلْكِنْ بَعْدَ مَصْحُو بَيْهَا كَلَّوْ أَكُنْ فِي مَرْ يَهِم بَلُ تَيْهَا وَانْقُلْ بِهَا لِلِثَانِ حُكُمَ الْأُوَّلِ فِي الْخَبَرِ الْمُثْبَتِ وَالْأَمْرِ الْجَلِي وَإِنْ عَلَى صَمِيرِ رَفْعٍ مُتَصِلُ عَطَفْتَ فَأَفْصِلْ بِالضَّمِيرِ الْمُنفَّصِلْ أَوْ فَاصِلِ مَا وَبِلاَ فَصْلِ بَرِدْ فِي النَّظْمِ فَاشِياً وَضَمْفَهُ اعْتَقِدْ وَعَوْدُ خَافِصِ لَدَى عَطْفٍ عَلَى ضَمِيرِ خَفْضِ لأَزْمَا قَدْ جُمِلاً وَلَيْسَ عِنْدِي لأَزِمًا إِذْ قَدْ أَتَى فِي النَّظْمِ وَالنَّاثُرِ الصَّحِيجِ مُثْبَعًا وَالْفَاهُ قَدْ تُحُذَّفُ مَمْ مَا عَطَفَتُ وَالْوَاوُ إِذْ لاَ لَبْسَ وَهِيَ انْفُرَدَتْ بِمُعْلَفِ عَامِلِ مُزَالِ قَدْ بَتَى مَعْمُولُهُ دَفْمًا لِوَغْمِ اثْنَقِ

﴿ وَحَذْفَ مَتْبُوعِ بَدَا هُنَا اسْنَبِحْ وَعَطْفُكَ الْفِعْلَ قَلَى الْفِعْلِ بَصِحْ ﴿ وَعَلَمْكَ الْفِعْلِ تَجِذْهُ سَمْلاً وَعَكْساً اسْتَعْمِلْ تَجِذْهُ سَمْلاً . وَعَكْساً اسْتَعْمِلْ تَجِذْهُ سَمْلاً .

وَاسِطَةً هُوَ الْسَنَى بَدَلاَ الثَّا بُعُ الْمَفْصُودُ بِالْحُكْمِ لِلاَّ عَلَيْهِ ۚ مُبْلَنِي أَوْ كَمَمْظُوفِ بَبَلَ مُطَابِقاً أَوْ بَعْضاً أَوْ مَا يَشْقَولُ وَدُونَ قَصْد غَلَطٌ بهِ سُلِبُ وَذَا لِلإِضْرَابِ أَعْزُ إِنْ قَصْدَأَتَهِبُ وَاعْرِفُهُ حَقَّهُ وَخُذْ نَبِلاً مُدَى كَزُرْهُ خَالِدًا وَقَبِّلُهُ الْيَدَا نُبْدِلُهُ إِلَّا مَا إِحَاطَةً جَلاَ وَمِنْ ضَييرِ الْحَاضِرِ الظَّاهِرَ لاَ كَإِنَّكَ أَبْهَاجَكَ اسْمَالًا أُوَ افْتَضَى بَعْضاً أَوِ اشْتِماَلاً هَزاً كَمَنْ ذَا أَسَعِيدٌ أَمْ عَلَى وَبَدَلُ المُضَمَّنِ الْهَمْزُ اللهِ يَصِلُ إِلَيْنَا يَسْتَعَنَّ بِنَا يُعَنَّ ﴿ وَيُبْدَلُ الْفِمْلُ مِنَ الْفِمْلِ كُمَنْ

## ﴿ النَّدَاهِ ﴾

وَأَىٰ وَآكَذَا أَبَا ثُمَّ هَياً أَوْ يَا وَغَيْرُ وَالَدَى اللَّبْسِ اجْتُلْبِ جَا مُسْقَفَاقًا قَدْ بُمَرَّى فَاعْلَمَا قَلَّ وَمَنْ يَمْنَعُهُ فَانْصُرْ عَاذِلَهُ قَلَّ وَمَنْ يَمْنَعُهُ فَانْصُرْ عَاذِلَهُ عَلَى الَّذِي فِي رَفِيهِ قَدْ عُهِدَا وَ الْمُنَادَى النَّاءِ أَوْ كَالنَّاءِ بَا وَالْمَنْ لَدِبْ وَالْمَنْ لَدِبْ وَالْمَنْ لَدِبْ وَمَعْشَرِ وَمَا وَخَيْرُ مَنْدُوبِ وَمُعْشَرِ وَمَا وَذَاكَ فِي الشمرِ الْجُنْسِ وَالْمُشَارِ لَهُ وَانْ الْمُرَّفَ الْمُنادَى الْمُفْرَدَا وَانْ الْمُرَّفَ الْمُنادَى الْمُفْرَدَا

وَانْوِ انْضِمامَ مَا بَنُوْا قَبْلَ النِّدَا وَالْمُورَدَ الْمُنكُورَ وَالْمُضافَا وَالْفَعْ إِنْ لَمْ يَلِ الإِبْنُ عَلَما وَالْفَعْ إِنْ لَمْ يَلِ الإِبْنُ عَلَما وَاضْمُمْ أُو انْصِبْ مَااضْطِرَ ارا نُونَا وَ باضطرار خُصَّ جَمْعُ بَا وَأَلْ وَ باضطرار خُصَّ جَمْعُ بَا وَأَلْ وَ الْمُحْدَدُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ

### ﴿ فَصْلُ ﴾

أَلْزِمْهُ نَصْبًا كَأْزَيْدُ ذَا الْحِيَلُ كَمُسْتَقِلِ نَسَقًا وَبَدَلاً فَفِيهِ وَجْهَانِ وَرَفْعُ بُنْتَقَٰ بَلْزَمُ بِالرَّفْعِ لَدَى ذِى الْمُرِفَةُ وَوَصْفُ أَى بِسِوَى هَٰذَا يُرَدُ إِنْ كَانَ تَرْكُهَا يُفْيِتُ الْمُرِفَةُ إِنْ كَانَ تَرْكُهَا يُفْيِتُ الْمُرِفَةُ ثَانٍ وَضُمَّ وَافْقَحَ أَوْلاً تُصِبْ تَا بِعَ ذِى الضَّمِّ المُضَافَ دُونَ أَلُّ وَمَا سِوَاهُ الْفَعْ أَوِ انْصِبْ وَاجْعَلاً وَإِنْ بَكُنْ مَصْحُوبَ أَلْ مَانسِفَا وَأَيْمَا مَصْحُوبَ أَلْ بَعْدُ صِفَهُ وَأَيْمًا مَصْحُوبَ أَلْ بَعْدُ صِفَهُ وَأَيْ هَٰذَا أَبُّهَا الَّذِي وَرَدْ وَذُو إِشَارَةٍ كَأَى فِي الصِّفَة فِي نَعْوَ سَعْدَ سَعْدَ اللَّوْسِ بَنْتَصِبْ

## ﴿ الْمَادَى اللَّضَافُ إِلَى بَاءِ اللَّمَ كَلِّمِ ﴾

كَمُبْدِ عَبْدِي عَبْدَ عَبْدَا عَبْدَا

وَاجْعَلْ مُنَادَّى صَحَّ إِنْ بُضَفْ لِيا

وَفَتْحُ أَوْ كَمْرُ وَحَذْفُ الْمِهَا اسْتَمَرُ فِي بَا ابْنَ أُمَّ بِمَا ابْنَ عَمَّ لاَ مَفَرُ وَفِي النِّدَا أَبِتَ أُمَّتِ عَرَضِ وَاكْمِيرُ أُوافَتَحْ وَمِنَ اليَاالتَّاعِوضَ وَفِي النِّدَا أَبِهَا التَّاعِوضَ فَي النِّدَاء ﴾

وَقُلُ بَمْضُ مَا يُخَضَّ بِالنِّدَا لُوْمَانُ نَوْمَانُ كَـذَا وَاطَّرَدَا فِي الثَّلَاثِي فِي سَبِّ الْأُنْقَى وَزْنُ يَا خَبَاثِ وَالْأَمْرُ هَٰكَذَا مِنَ الثَّلَاثِي وَشَاعَ فِي سَبِّ الذَّكُورِ فُقَلُ وَلاَ تَقَيِنْ وَجُرَّ فِي الشَّمْرِ فُلُ وَشَاعَ فِي سَبِّ الذَّكُورِ فُقَلُ وَلاَ تَقَيِنْ وَجُرَّ فِي الشَّمْرِ فُلُ

بِاللَّامِ مَفْتُوحًا كَيَا لَلْمُوْتَضَى وَفِي سِوَى ذَلِكَ بِالْكَسْرِ اثْنَيِاً وَمِثْلُهُ اشْمُ ذُو نَعَجْبٍ أَلِفَ

﴿ النَّدْ بَهُ ﴾

نُكُرَ لَمْ يُنْدَبُ وَلاَ مَا أَنْهِمَا كَبِنْرُ زَمْزَمِ بَلِي وَا مَنْ حَفَرُ مَعْلُوُهَا إِنْ كَانَ مِثْلُهَا حَذِف مِنْ صَلَةٍ أَوْغَيْرِهَا نِلْتَ الْأَمَلُ إِنْ يَكُنِ الْفَقْحُ بِوَهُم لِآبِسًا وَإِنْ نَشَأً فَالْمَدُ وَالْهَالِا تَوَدْ مَا لِلْمُنَادَى اجْمَلْ لِمَنْدُوبِ وَمَا وَبَنْدَبُ اللَّهِ صُولُ بِاللَّذِى اشْتَهَرُ وَمَا وَمُنْتَهَى الْمُنْدُوبِ صِلْهُ بِاللَّالِفُ وَمُنْتَهَى الْمُنْدُوبِ صِلْهُ بِاللَّالِفُ كَمَدَاكَ تَنْوِينُ اللَّذِي بِهِ كَمَلْ وَالشَّكْلَ حَمَا أَوْ لِهِ مُحَانِسًا وَوَاقَفِا زِدْ هَاء سَكْتُ إِنْ تُودُ

إِذَا اسْتُغَيِثَ اسْمِ مُنَادًى خُفضاً

وَافْقِحْ مَمَ الْمُعْلُوفِ إِنْ كُرَّرْتَ يَا

وَلاَمُ مَا اسْتُعِيثَ ءَاقَبَتْ أَلِكُ

كَيَاسُهَا فِيمَنْ دَعَا سُمَادَا أَنْتُ بالهَا وَالذِي فَدْ رُخْمَا تَرْخِيمَ مَا مِنْ هٰذِهِ ٱلْهَا قَدْ خَلاَ دُونَ إِضَافَةٍ وَإِسْنَادٍ مُتَمْ إِنْ زِيدَ لَيْنَا سَاكِنَا مُكَمِّلًا وَاو ُ وَيَاء بهمَا فَتْحُ ۗ فُغَى تَرْخِيمُ جُمْلَةٍ وَذَا عَمْرٌ وَ نَقَلُ فَالْبَاقِيَ اسْتَعْمِلْ بِمَا فِيهِ أَلِفُ لَوْ كَانَ بِالْآخِرِ وَصْمًا تُمَّمَا ْمَوُ وَبَا نَمَى مَلَى الثَّابِي بِيَا وَجَوِّزِ الْوَجْهَيْنِ فِي كَمَـٰلُمَهُ مَا لِلنَّدَا بَعْلُحُ نَمُو أَخَدَا

تَرْخِيًّا احْذِفْ آخِرَ الْمُنَادَى وَجَوِّزُنْهُ مُطْلَقًا فِي كُلِّ مَا يَحَذَفِهَا وَفَرَّهُ بَعْدُ وَاحْظُلاَ إِلاَّ الرُّبَاعِيَّ فَمَا فَوْقُ الْعَلَمْ وَمَمَ الْآخِرَ احْذِفِ الَّذِي نَلاَّ أَرْبَعَةً فَصَاعِدًا وَانْخُلْفُ فِي وَالْمَجُزَ احْذِفْ مِنْ مُرَ كُب وَقَلْ وَإِنْ نُوَيْتَ بَعْدَ حَذْفِ مَاحُذِف وَاجْعَلْهُ إِنْ لَمَ تَنْوَ نَحْذُوفًا كَا فَقُلُ عَلَى الْأَوَّلِ فِي تَمُودَ بَا وَالْمَرْمِ الْأَوَّلَ فِي كَيُسْلِمَهُ وَلِاضْطِرَارِ رَّخُوا دُونَ نِدَا

الإختصاصُ كَـندَاء دُونَ بَا

وَقَدْ بُرَى ذَا دُونَ أَيِّ بِلُوَ أَلْ

#### ﴿ الْإِخْتِصَاصُ ﴾

كَأَنُّهَا الْفَتَى الْمِثْرِ الرَّجُونِيَا كَدُيْلُ الْفُرْبُ أَشْخَى مَنْ بَذَّلُ

### ﴿ التَّحْذِيرُ وَٱلْإِغْرَاهِ ﴾

إِبَّاكَ وَالشَّرِ وَتَحْوَهُ نَصَبْ مُحَدِّرٌ مِمَا اسْنِعَارُهُ وَجَبْ وَدُونَ عَطْفِ ذَا لِإِبَّا أَنْسُبْ وَمَا سِوَاهُ سَنْرُ فِعْلِمِ لَنْ يَلْزَمَا لِإِبَّا أَنْسُبْ وَمَا سِوَاهُ سَنْرُ فِعْلِمِ لَنْ يَلْزَمَا لِللَّا مَعَ الْمَطْفِ أَوِ التَّكْرَارِ كَالضَّيْفَمَ الضَّيْفَمَ بَاذَا السَّارِي وَشَذَ إِبَّاىَ وَإِبَّاهُ أَشَذَ وَعَنْسَبِيلِ الْقَصْدِ مَنْ قَاسَ انْتَبَذْ وَكَنْسَبِيلِ الْقَصْدِ مَنْ قَاسَ انْتَبَذْ وَكَنْسَبِيلِ الْقَصْدِ مَنْ قَاسَ انْتَبَذْ وَكَنْسَبِيلِ الْقَصْدِ مِنْ قَاسَ انْتَبَذْ وَكَنْسَبِيلِ الْقَصْدِ مِنْ قَاسَ انْتَبَذْ وَكَنْسَبِيلِ الْقَصْدِ مِنْ قَاسَ انْتَبَذْ

## ﴿ أَنَّمَا \* الْأَفْمَالِ وَالْأَصْوَاتِ ﴾

هُوَ اسْمُ فِمْلِ وَكَذَا أُوَّهُ وَمَهِ · مَا نَابَ عَنْ فِعْلِ كَشَيَّانَ وَصَهْ وَمَا بَمْفَنَى افْعَلَ كَآمِينَ كَثُرُ وَغَيْرُهُ كُوَى وَهَيْهَاتَ نَزُرُ وَهٰكَذَا دُونَكَ مَعْ إِلَيْكَا وَالْفِعْلُ مِنْ أَسْمَا يُهِ عَلَيْكَا كَذَا رُوَيْدَ بَلْهِ نَاصِبَيْن وَيَمْمَلاَتِ الْخُفْضَ مَصْدَرَيْن اَمَا وَأُخِّرُ مَا لِذِي فِيهِ الْعَمَلُ وَمَا لِمَا تَنُوبُ عَنْهُ مِنْ عَمَلْ مِنْهَا وَتَعْرِيفُ سِوَاهُ بَيْنُ وَاحْكُمْ بِنَنْكِيرِ الَّذِي بُنُوَّنُ مِنْ مُشْبِهِ اسْمِ الْفِعْلِ صَوْنَا يُجْعَلُ وَمَا بِهِ خُوطِبَ مَالاً يَمْقُلُ وَالْزَمْ بِنَا النَّوْعَيْنِ فَهُوَ قَدْ وَجَبْ كَذَا الَّذِي أَجْدَى حِكَابَةً كَفَبْ

## ﴿ نُوناً النَّوْكِيدِ ﴾

لِلْفِعْلِ نَوْ كِيدٌ بِنُو نَبْن هُمَا كَنُونَي أَذْهَبَنَ وَأَقْصِدَنَّهُمِّكَ

ذَا طَلَبِ أَوْ شَرْطًا أَمَّا تَالِياً وَقَلَّ بَعْدَ مَا وَلَمْ وَبَعْدَ لاَ وَآخِرَ الْمُؤَكَّدِ ٱفْتَحْ كَأَبْرُزَا جَانَسَ مِنْ تَحَرَّكُ قَدْ عُلماً وَإِنْ يَكُنْ فِي آخِرِ الْفِمْلِ أَالِفُ وَٱلْوَاوِ يَاءَ كَاسْمَيْنَ سَمْياً وَاو وَيا شَكُلُ مُعَانِسٌ قُني قَوْمُ ٱخْشُونْ وَأَضْهُمْ وَنِسْ مُسَوِّياً لَكُنْ شَديدَةٌ وَكُشْرُهَا أَلِفُ فِمْلاً إِلَى نُونِ ٱلْإِنَاتِ أَسْنِدَا وَبَمْدَ غَيْرِ فَنْحَةٍ إِذَا تَقَفْ مِنْ أُجْلِهَا فِي الْوَصْلِ كَانَ عُدِماً وَقَفَا كَمَا تَقُولُ فِي قِفَا قِفَا

يُؤَكِّدَان أَفْمَلْ وَيَفْمَلُ آتِياً أَوْ مُثْبَتاً فِي قَسَمٍ مُسْتَقْبَلاَ وَغَيْرِ إِمَّا مِنْ خُوَالِبُ الْجُزَا وَأَشْكُلُهُ ۚ قَبْلَ مُضْمَرٍ لَـ بَيْنَ إِمَا وَالْصْمَرَ ٱحْدِيْنَهُ إِلَّا ٱلْأَلِفُ فَاجْمَلُهُ مِنْهُ رَافِعًا غَيْرَ ٱلْيَا وَٱحْذَٰنِهُ مِنْ رَافِعِ هَا تَبْنِ وَف نَحُوُ ٱخْشَينَ يَا هِنْدُ بِالْكُسْرِوَيَا وَلَمْ تَقَعُ خَفِيفَةٌ بَعَدَ ٱلْأَلِفُ وَأَلِهَا زِدْ قَبْلَهَا مُوَّكُدَا وَٱحْذِفْ خَفِيفَةً لِسَاكِنِ رَدِفَ وَأُرْدُدُ إِذَا حَذَ فَتَمَا فِي الْوَ قُفِ مَا وَأَبْدِلَنْهَا بَمْدَ فَتْحِ أَلِفَا

## ﴿ مَالاً يَنْمَرِف ﴾

مَنْنَى بِهِ يَكُونُ ٱلإِنْمُ أَمْكُناَ مِنْ أَنْ يُرَى بِعَاءِ تَأْ نِيثٍ خُيمُ

الصُّرْفُ تَنُونِ أَنَّى مُبَيِّناً فَأَلِفُ التَّأْنِيثِ مُطْلَقاً مَنَعْ صَرْفَ الَّذِي حَوَاهُ كَنَّفَا وَقَعْ وَزَانِدَا فَمُلاَنَ فِي وَمُنْ سَلِمْ

مَمْنُوعَ تَأْنِيثٍ بِتَا كَأَمْهَلاً وَوَصْفٌ أَصْلِيٌّ وَوَزْنُ أَفْعَلاَ كَأْرْبَعِ وَعَارِضَ الْإِسْمِيَّةُ وَأَلْفِيَنَّ عَارِضَ الْوَصْفِيَّةُ فِي الْأُصْلِ وَصْفًا انْصِرَافُهُ مُنِـعْ فَالْأَدْنَهُمُ الْقَيْدُ لِكُونِهِ وُضِعْ مَصْرُوفَةُ وَقَدُ بَنَكُنَ الْمُنْعَا فِي لَفُظِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَأُخَرُ وَمَنْعُ عَدْلِ مَعَ وَصْفِ مُعْتَبَرُ مَن وَاحِد لِأَرْبَعٍ فَلْيُعْلَمَا أُو اللَّهُ الْمُعْلَمَا أُو اللَّهَا عِيلَ مَنْعٍ كَافِلاً رَفْعًا وَجَرَّ أُجْرِهِ كَسَارِي وَوَزْنُ مَثْنَى وَثُلَاثَ كُهُمَا وَكُنْ لِجَمْعٍ مُشْبِهٍ مَفَاعِلاً وَذَا اغْتِلاَلِ مِنْهُ كَالْجُوارِي شَبَهُ ٱقْتَعَنَى عُمُومَ الْمَنْعِ وَلِيَرَاوِيلَ بِهِلِدًا الْجُمْعِ وَإِنْ أَبِهِ شُمَّىَ أَوْ بِمَا لَحِقْ بِهِ فَالِانْصِرَافُ مَّنْعُهُ يَحِقْ وَالْعَلَمَ امْنَعْ صَرْفَهُ مُرَكِّبًا تَرْ كِيبَ مَزْجِ يَحُوْ مَعْدِي كُرِ بِأَ كَفَطَفَانَ وَكُأُصْبَهَانَا كَذَاكَ حَاوِى زَاثِدَىٰ فَمْلَانَا كَذَا مُؤَنَّتُ جَء مُطْلَقًا وَشَرْطُ مَنْعِ الْعَارِ كُوْنَهُ ارْتَـقَى أَوْ زَيْدٍ أَمْمَ امْرَأَةٍ لَا أَمْمَ ذَكُو فَوْقَ النَّلَاثِ أَوْ كَجُورَ أَوْ سَقَرْ وَعُجْمَةً كُمِنْدَ وَالْمُنعُ أَحَقّ وَجْهَانَ فِي الْمَادِمِ تَذْ كِيراً سَبَقْ زَيْدٍ عَلَى الثَّلاَثِ صَرْفُهُ امْتَنَمْ وَالْمَجَمِيُّ الْوَضْمِ وَالنَّمْرِيفِ مَمْ أَوْ غَالِبٍ كَأْحَدٍ وَيَعَلَى كَذَاكَ ذُو وَزُنِ يَخُمُّ الْفِمْلاَ

زِيدَتْ لِإِلَمْانِ فَلَيْسَ بَنْصَرِفْ كَفُعُلِ النَّوْكِيدِ أَوْ كَشَعَلاَ إِذَا بِهِ النَّمْيِينُ قَصْدًا بُمْتَبَرْ مُؤَنَّنَا وَهُوَ نَغَايِرُ جُشَما مِنْ كُلِّ مَا النَّمْرِيفُ فِيهِ أَثْرًا مِنْ كُلِّ مَا النَّمْرِيفُ فِيهِ أَثْرًا إِعْرَابِهِ نَهْجَ جَوَارٍ يَفْتَفِى ذَوالمَنْعِ وَالمَصْرُوفُ قَدْ لَا بَنْصَرِفْ وَمَا يَصِيرُ عَلَمًا مِنْ ذِي أَلِفَ وَالْعَلَمَ أَمْنَعُ صَرْفَهُ إِنْ عُدِلًا وَالْقَمْرِ بِفُ مَانِماً سَحَرُ وَالْعَدُلُ وَاللَّمْرِ بِفُ مَانِماً سَحَرُ وَابْنِ عَلَى الْكَسْرِ فَعَالِ عَلَما عِنْدَ تَعِيمٍ وَاصْرِفَنْ مَا نُسَكِّرا عِنْدَ تَعْمُوا مَنْهُ مَنْقُوصًا فَنِي وَمَا يَسَكُونُ مِنْهُ مَنْقُوصًا فَنِي وَلِاضْطِرَارِ أَوْ تَنَاسُبٍ صُرِفْ وَلِاضْطِرَارٍ أَوْ تَنَاسُبٍ صُرِفْ

### ﴿ إِعْرَابُ الْفِعْلِ ﴾

مِنْ نَاصِبِ وَجَازِمٍ كَنَسْمَدُ إِرْفَعُ مُضَارِعًا إِذَا يُجَرَّدُ لَا بَعْدَ عِلْمٍ وَالَّتِي مِنْ بَعْدِ ظَنْ وَبِلَنِ أَنْصِبُهُ وَكَىٰ كَذَا بأَنْ فَانْصِبْ بِهَا وَالرَّ فَعَ صَحَّحْ وَاعْتَفِدْ تَخْفَيْفُهَا مِنْ أَنَّ فَهُوَ مُطَّرِّدُ وَبَعْضُهُمْ أَهْلَ أَنْ خَلاً عَلَى مَا أُخْهَا حَيْثُ النَّنَحَقَّتُ عَمَلًا وَنَصَبُوا بِإِذَنِ الْمُسْتَقْبَسَلاَ أَوْ قَبْلَهُ الْيَمِينُ وَانْصِبْ وَارْفَعَا إِنْ صُدِّرَتْ وَالْفِمْلُ بَعْدُ مُوصَلاَ إِذَا إِذَنْ مِنْ بَمْدِ عَطْفٍ وَقَعَا وَبَيْنَ لَا وَلَامٍ جَوْ الْنُزْمُ إظْمَارُ أَنْ نَاصِبَةً وَإِنْ عُدِمْ لَا فَأَنَ أَعْمِلُ مُظْهِراً أَوْ مُضْمِرًا وَبَعْدُ نَفِي كَأَنْ حَتْمًا أَضْمِرًا مَوْضِيماً حَتَّى أَو ٱلاَّ أَنْ خَني كَذَاكَ بَعْدُ أَوْ إِذَا يَصْلُحُ فِي

حَمْ كَجُدُ حَتَّى نَسُرًا ذَاحَزَنَ. وَبَعْدَ حَتَّى هُكَذَا إِضْمَارُ أَنْ وَتِلْوَ حَتَّى حَالًا أَوْ مُؤَوَّلاً بهِ أَرْفَعَنَّ وَانْصِبِ الْمُسْتَفْتَلِلاً تَعْضَيْنِ أَنْ وَسَتْرُهُ حَيْمٍ نَصَبْ وَبَمْدَ فَا جَوَابِ نَفِي أَوْ طَلَبْ وَالْوَاوُ كَالْفَا إِنْ نَفُدْ مَفْهُومَ مَعْ كَلاَ تَـكُنْ جَلْداً وَنُظْهِرُ الْجُزَءُ إِنْ تَسْقُطُ الْفَا وَالْجُزَاهُ قَدْ قُصِدْ وَ بَمْدَ غَيْرِ النَّفِي جَزْمًا أَعْتَمِدْ وَشَرْطُ جَزْمٍ بَعْدَ نَهْنِي أَنْ تَضَعْ إِنْ قَبْلَ لَا دُونَ تَحَالُفِ يَقَعُ وَالْأَمْرُ إِنْ كَانَ بِغَيْرِ ٱفْعَلَ فَلاَ تَنْصِبْ جَوَابَهُ وَجَزْمَهُ أُقْبَلاَ وَالْفِعْلُ بَعْدُ الفاء فِي الرَّجَا نُصِبْ كَنَصْب مَا إِلَى التَّمَنِّي يَنْنَسَبْ تَنْصِبُهُ أَنْ ثَابِتًا أَوْ مُنْحَذِفْ وَ إِنْ عَلَى أَسْمِ خَالِصِ فِعْلُ عُطِفٌ مَامَرٌ فَأَقْبَلْ مِنْهُ مَا عَدْلٌ رَوَى وَشَذُّ حَذْفُ أَنْ وَنَصْبُ فِي سِوَى

## ﴿ عَوَامِلُ الْجُزْمِ ﴾

بِلاَ وَلَامٍ طَالِباً ضَعْ جَزْمًا فِي الْفِمْلِ هَٰكَذَا إِلَمْ وَلَدًا وَالْجَرْمِ الْجَرْمِ الْجَرْمُ الْحَرْمُ الْحَرْمُ الْحَرْمُ الْحَرْمُ الْحَرْمُ الْحَرْمُ الْجَرْمُ الْحَرْمُ الْمُ الْحَرْمُ الْحَرْمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْحَرْمُ الْمُ الْحَرْمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْمِلُ الْحَرْمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُ

وَأُقْرِنَ بِفَا حَتْمًا جَوَابًا لَوْ جُمِلْ شَرْطًا لِإِنْ أَوْ غَيْرِهَا لَمَ يَنْجَمَلُ وَتَعْلُفُ النَّاءِ إِذَا الْمُفَاجَأَةُ كَإِنْ تَجُدُ إِذَا لَنَا مُكَافَأُونِ وَالْفِعْلُ مِنْ بَعْدِ الْجُزَا إِنْ يَقْتَرَنْ بالفاً أُو الْوَاوِ بِتَمْليثِ تَقِنْ وَجَزْمٌ أَوْ نَصْبُ لِفِمْلِ إِثْرً فَا أَوْ وَاوِ انْ بِالْجُمْلَتَيْنَ ۗ ٱكْتَنَفَا وَالشُّرْطُ يُغْنِي عَنْ جَوَابِ قَدْ عُلْمٍ" وَالْمَكُمْسُ قَدْ كِأْتِي إِنْ اللَّمْنَي فُهِمْ وَاحْدِفْ لَدَى اجْتِماعِ شَرْطٍ وَقَسَمْ جَوَابَ مَا أُخُرْتَ فَهُوَ مُلْتَزَمُ وَ إِنْ تُوَالَياً وَقَبْلُ ذُو خَبَرُ فَالشَّرْطَ رَجِّحْ مُطْلَقًا بِلاَ حَذَرْ وَرُكُمَا رُجِّحَ بَمْدُ قَسَمٍ شَرْطٌ بلاً ذِي خَبَرِ مُقَدَّمٍ ﴿ فَصَلُّ لَوْ ﴾

لَوْ حَرْفُ شَرْطِ فِي مُضِي وَيَقِلْ إِيلاَؤُهُ مُسْتَفْبَلاً لَكِنْ قُبِلْ وَهُمَ فِي الْاِخْتِصَاصِ بِالْفِمْلِ كَانِنَ لَلْكِنَّ لَوْ أَنَّ بِهِا قَدْ تَفْتَرِنْ وَهِي فِي الْاِخْتِصَاصِ بِالْفِمْلِ كَانِنَ لَلْكِنَّ لَوْ أَنَّ بِهِا قَدْ تَفْتَرِنْ وَإِنْ مُضَادِعٌ تَلَاهَا صُرِفًا إِلَى اللَّهِيِّ تَحُودُ اَوْ بَنِي كَنْ فَي وَإِنْ مُضَادِعٌ تَلَاهَا صُرِفًا إِلَى اللَّهِيِّ تَحُودُ اَوْ بَنِي كَنْ فَي وَاوْمًا ﴾

أَمَّا كَمَهُمَا بَكُ مِنْ شَيْء وَفَا لِيَلْوِ نِلْوِهَا وُجُوبًا أَلِفَا وَحُذْنُ ذِي الْفَا قَلْ نَبْدَا لَمَ يَكُ قَوْلٌ مَعَهَا قَدْ نَبْدَا لَوْكَ وَكُولٌ مَعَهَا قَدْ نَبْدَا لَوْكَ وَلَوْمًا بَلْزَمَانِ الْإِبْقِدَا إِذَا امْقِنَاعًا بِوُجُودٍ عَقَدَا لَوْكَ وَلَوْمًا بَلْزَمَانِ الْإِبْقِدَا إِذَا امْقِنَاعًا بِوُجُودٍ عَقَدَا وَبِهِمَا النَّعْضِيضَ مِنْ وَهَلا أَلَّا أَلَّا وَأَوْلِيَنْهَا الْفِمْلاَ

وَقَدْ بَلِيهِ اللَّهِ مِفْلِ مُضْمَرِ عُلَّقَ أَوْ بِظَاهِرٍ مُؤَخَّرٍ ﴿ الْإِخْبَارُ بِالَّذِي وَالْأَلِفِ وَالَّالِمِ ﴾

مَا قِيلَ أُخْبِرْ عَنْهُ بِالَّذِي خَبَرْ عَن الَّذِي مُبْعَدَأً قَبْلُ اسْتَقَرْ يَحُو الَّذِي ضَرَبْتُهُ زَيْدٌ فَذًّا ضَرَبْتُ زَيْدًا كَانَ فَادْرِ الْمَأْخَذَا وَ بِاللَّذَيْنِ وَالَّذِينَ وَالَّتِي أَخْبِرْ مُرَاعِياً وَفَاقَ الْمُثْبَتِ بَـكُونُ فِيهِ الْفِمْلُ قَدْ تَهَدَّمَا كَصَوْغِ وَاق مِنْ وَقَى اللهُ الْبَطَلُ صَمِيرَ غَيْرِهَا أَبِينَ وَانْفَصَلْ

وَمَا سُوَاهُمَا ۚ فَوَسِّطُهُ ۗ صِلْ اللَّهُ عَالَيْهُمَا خَلَفُ مُعْطِي التَّكْمِلَةُ قَبُولُ تَأْخِيرِ وَتَمْرِيفٍ لِمَا أُخْبَرَ عَنْهُ هَهُنَا قَدْ حُتِماً كَذَا الْهِنَى عَنْهُ بِأَجْهَبِي أَوْ يُمُضَّمَرٍ شَرْطٌ فَرَاعٍ مَارَعَوْا وَأَخْبَرُوا هُنَا بِأَلْ عَنْ بَعْضِ مَا إِنْ صَحَّ مَوْءُ مِيلَةٍ مِنْهُ لِأَلْ وَإِنْ يَكُنُّ مَارَفَمَتْ صَلَةُ أَلْ

فِي عَدُّ مَا آحَادُهُ مُذَكِّرَهُ جَمْمًا بِلَفْظِ قِلَّةٍ فِي الْأَكْثَر

﴿ الْمَدَدُ ﴾ ثَلَانَةً بِالتَّاءِ قُلْ لِلْمَشَرَ في الضَّدُّ جَرَّدْ وَالْمُمَيِّزَ اجْرُر وَمِانَةً وَالْأَلْفَ لِلْفَرْدِ أَضِفْ وَمِانَةٌ بِالْجُمْعِ نَزْراً قَدْ رُدِفْ وَأَحَدَ اذْ كُنْ وَصِلْنَهُ بِمَشَرْ مُو كُبًا قَاصِدَ مَعْدُودٍ ذَكُرْ وَقُلْ لَدَى الْقَانِيثِ إِحْدَى عَشْرَهُ وَالشِّينُ فِيهِا عَنْ تَمِيمٍ كُسْرَهُ

مَا مَعْهُمَا فَعَلْتَ فَافْدَلُ قَصْدًا بَيْنَهُمَا إِنْ رُكِّبَا مَاقُدُّمَا ٱثْنَىٰ إِذَا أَنْنَى تَشَا أُو ذَ كَرَا وَالْفَتْحُ فِي جُزْأَىٰ سِوَاهُمَا أَلْفُ بوَاحِيْدِ كَأَرْبَمِينَ سِنَا مُيِّزَ عِشْرُونَ فَسَوَّ يَسْهُمَا يَبْقَ الْبِنَا وَعَجُزْ قَدْ يُعْرَبُ عَشَرَةِ كَفَاءِل مِنْ فَمُلاَ ذَكَّرُتَ فَاذْكُرْ ۚ فَاعِلاً بِغَـيْرِ تَا تُضِفُ ۚ إِلَيْهِ مِثْلَ بَمْضَ بَيِّن فَوْقُ فَحُكُمْ جَاعِلِ لَهُ الْحَكُمُ مُرَكِّبًا فَجِئْ بِنَرْ كِيبَيْنِ إِلَى مُرَكِّب ِمَا نَنْوِى بَنِي وَيَمُوهِ وَقَبْلَ عِشْرِينَ أَذْكُرًا بحَالَتَيْهِ قَبْلُ وَاوِ بُعْتَمَدُ

ولِثَلَاثَةِ وَنِسْفَـــةِ وَمَا وَأُول عَشْرَةً أَثْذَتَى وَعَشَرَا وَالْيَا لِغَيْرِ الرَّفِعِ وَارْفَعُ بِالْأَلِفُ وَمَيِّز الْفشرينَ النِّسْمِينَا وَمَيَّزُوا مُرَكَبًا مِثْلِ مَا وَمَيَّزُوا مُرَكِّبًا عَدَدٌ مُرَكِّبُ وَصُغْ مِنِ اثْنَيْنِ فَا فَوْقُ إِلَى وَاخْتِمْهُ فِي التَّأْنيثِ بِالتَّا وَمَنَّى وَإِنْ تُرِدُ بَعْضَ الَّذِي مِنْهُ بَنِي وَإِنْ تُرُدُ جُمْلَ الْأَقَلِّ مِثْلَ مَا وَإِنْ أَرَدْتَ مِثْلَ ثَانِي اثْنَانِي أَوْ فَأَعِسَلًا بِحَالَتَيْهِ أَضِفٍ وَشَاعَ الْإِسْقِفْنَا بِحَادِي عَشَرًا وَ بَابِهِ الْفَاعِلَ مِنْ لَفَظِ الْمَدَدُ

## ﴿ كُمْ وَكُأْبِّنْ وَكَذَا ﴾

مَبِّزُ فِي الْاسْتِفْهَامِ كُمْ بِيمْثُلِ مَا مَبَّزُتَ عِشْرِ بِنَ كَكُمْ شَخْصًا مَمَا ( ٤ – منن الألفية )

إِنْ وَلِيَتْ كُمْ حَرْفَ جَرَ مُظْهَرًا وَأَجِزَ إِنْ تَجُرُّهُ مِنْ مُضْمَرًا أَوْ مِائَةً كَكُمْ رِجَالٍ أَوْ مَرَهُ وَاسْتَعْمِلُنْهَا نُخْبِراً كَمَشَرَةُ تَمْيِيزُ ذَيْنَ أَوْ بِهِ صِلْ مِنْ تُعِيبُ كَكُمْ كُأَيِّنْ وَكَذَا وَبَنْتَصِبْ

## ﴿ الْحِيكَانِيةُ ﴾

عَنْهُ جِهَا فِي الْوَقْفِ أُوْحِينَ تَصِلْ إخْكُ بأَى مَا المَنْكُورِ سُنِلْ وَوَقَفاً آخكِ مَا لَمُنْكُورَ مِمَنْ وَالنُّونَ حَرَّكُ مُطْلَقًا وَأَشْبَهَنْ إِلْفَانَ بَابْنَـٰ بِنَ وَسَـكُمِّنُ تَعَدِّلِ وَقُلْ مَنَان وَمَنَيْن بَعَدُ لِي وَالنُّونُ قَبْلَ تَا الْمُثَنَّى مُسْكَنَّهُ وَقُلْ لِلَنْ قَالَ أَنَّتْ بِنْتُ مَنَّهُ عَنْ بَإِثْرُ ذَا بِنِسْوَةٍ كَلِفْ وَالْفَتْحُ نَزَرٌ وَصِل النَّا وَالْأَلِفُ إِنْ قِيلَ جَا قَوْمٌ لِلْقَوْمِ فُطَنا وَقُلْ مَنُونَ وَمَنِينَ مُسْكِلناً وَنَادِرٌ مَنُونَ فِي نَظْمٍ عُرِفُ وَإِنْ تَصِلْ فَلَفْظُ مَنْ لَا يَخْتَلِفْ إِنْ عَرِيَتِ مِنْ عَاطِفٍ بِهَا أَفَتَرَنْ وَالْعَلَمَ احْكِيَّنَّهُ مِنْ بَعْدِ مَنْ

## ﴿ التَّأْ نِيثُ ﴾

وَفِي أَسَامٍ قَدَّرُوا النَّاكَالَكَتِفُ عَلاَمَةُ الْتَأْزِيثِ تَاءِ أَوْ أَاِفْ وَتَحُوهِ كَأَلُرُّدُّ فِي التَّصْفِيرِ وَيُمْرَفُ التَّقْدِيرُ بالضَّميرِ أصلاً وَلاَ الْمِفْعَالَ وَالْمِفْمِيلاَ وَلاَ نَلِي فَارِقَةٌ فَمُولاً تَا الفَرْقِ مِنْ ذِي فَشُذُوذٌ فِيهِ َ كَذَاكَ مِفْمَلُ وَمَا تَلِيهِ

مَوْصُوفَهُ غَالباً ٱلنَّا تَعْقَبِهُ وَمِنْ فَعِيلِ كَفَتِيلِ إِنْ تَبَعْ وَذَاتُ مَدّ نَحْوَ أَنْفَى الْغُرِّ وَأَلِفُ التَّأْنِيثِ ذَاتُ قَصْرِ يُبْدِيهِ وَزْنُ أَرَىَى وَالطُّولَى وَالإَشْهَارُ فِي مَبَانِي الْأُولَى أَوْ مَصْدَرًا أَوْ صِفَةً كَشَبْعَى وَمَرَطَى وَوَزْنُ فَعْلَى جَمْمًا ذِ كُرَى وَحِثْمِيْقَى مَعَ الْكُلْفُرَّى وَ كَحُبَارَىٰ شُمَّهَى بِبَطْرَى وأغز لِفَيْرِ هَٰذِهِ اسْتَنِدَارَا كَذَاكَ خُلَّيْطَى مَعَ الشُّقَّارَى مُثَلَّثَ الْعَيْنِ وَقَعْلَلاً ٩ للدِّهَا فَعْسِلاَءِ أَفْعَلاَهِ وَقَاء\_\_\_لاَهِ فَعْلَمَا مَفْعُولَا ثُمَّ فِمَالاً فُمُللاً فَاءُولاً مُطْلَقَ فَاء فَمَلاَه أُخذَا وَمُعْلَمَقَ الْعَيْنِ فَعَالاً وَكَـٰذَا

## ﴿ اَلَمْصُورُ وَالْمَدُودُ ﴾

فَتَحَا وَكَانَ ذَا نَظِيرِ كَالْأَسَفَ

ثُبُوتُ قَصْرِ بِفِياسٍ ظَاهِرِ
كَـفِمْلَةِ وَفُمْلَةٍ نَحُو الدُّمَى
فَالْمَدُ فِي نَظِيرِهِ حَمَّا عُرِفُ
فَالْمَدُ فِي نَظِيرِهِ حَمَّا عُرِفُ
بِهَمْزِ وَصُلْ كَارْعَوَى وَكَارْ تَأْى مَدْ بِنَمَّلُ كَارْعَوَى وَكَارْ تَأْى مَدْ بِنَمَّلُ كَالْحِجَا وَكَارُ تَأْى عَدْدَا عَلَيْهِ وَالْعَكْسُ بِخُلْفٍ وَكَارُ تَمَّى عَلَيْهِ وَالْعَكْسُ بِخُلْفٍ وَكَارْ تَمَّى عَلَيْهِ وَالْعَكْسُ بِخُلْفٍ وَكَارَ مَمَّع

إذا الشم استو جَبَمِنْ قَبْلِ الطَّرْفِ
فَلْهَظِيرِهِ الْمُهَلِينِ الْمُهَلِينِ الْمُؤْفِ
كَفْهُلُ وَفُقُلِ فِي جَمْعٍ مَا
وَمَا اسْتَحَقَّ قَبْلَ آخِرٍ أَلِفْ
كَمَصْدَرِ الْفِهْلِ الَّذِي قَدْ بُدِئاً
وَالْمَادِمُ النَّفَايِرِ ذَا قَصْرٍ وَذَا
وَقَصْدُ ذِي الْمَدَّ اصْطِرَارًا مُجْمَعُ

## ﴿ كَيْفِيَّةُ تَثْنِيَةِ الْمَقْصُورِ وَالْمَدُودِ وَجَدِيماً تَسْعِيعاً ﴾

آخِرَ مَفْصُور ثُدَّنِّي اجْمَلُهُ يَا إِنْ كَانَ عَنْ ثَلَائَةً مُرْتَقَيّاً كَذَا الَّذِي اليا أَصْلُهُ تَحُوُ الْفَتَى وَالْجَامِدُ الَّذِي أَمِيلَ كَمَتَى فِي غَيْرِ ذَا تُقْلَبُ وَاواً الْأَلْفُ ۚ وَأَوْلِماَ مَا كَانَ قَبْلُ قَدْ أَلِفَ وَنَحُوُ عَلْبَاهِ كِسَاهِ وَحَياً وَمَّا كُصَحْرَاء بِوَاوِ ثُلْبَا مَغِّحْ وَمَا شَذَّ عَلَى نَقْلِ تُمِرْ بوَاوِ اوْ هَمْزِ وَغَيْرَ مَا ذُكِرْ حَدُّ الْمُثَنَّى مَا بِهِ تَنَكَّمُلاَ واحْذِفْ مِنَ الْمُفْصُورِ فِي جَمِيمٍ عَلَى وَإِنْ جَمْعَهُ بِتَاءً وَأَلِفْ وَالْفَتْحَ أَبْقَ مُشْمِراً بِمَا حُذِفْ وَتَاءَ ذِي النَّا أَلَّزَمَنَّ تَنْحِيَّهُ فَالْأَلِفَ اقْلِبْ قَلْبَهَا فِي التَّدْنِيَهُ إِنْبَاعَ عَيْنِ فَاءَهُ مِياً شُكِلُ وَالسَّالِمَ الْمَيْنِ الثَّلَاثِي اسْمَا أَنِلْ كُغْتَماً بَالتَّاءِ أَوْ كُجَرَّدَا إِنْ سَاكِنَ الْمَيْنِ مُوَّنَّقًا بَدَا خَفَّنْهُ بِالْفَتْجِ فَكَالًا قَدْ رَوَوْا وَسَكُنِ النَّالِيَ غَيْرَ الْفَدْجِ أَوْ وَزُبِيْةً ۚ وَشَدُّ كُسِرُ جِرْوَهُ وَمَنَعُوا إِنْبَاعَ نَحُو ذِرْوَهُ قَدَّمْتُهُ أَوُ لِأَناسِ انْتَمَى وَنَادِرٌ أَوْ ذُو اضْطِرَارِ غَيْرُ مَا

## ﴿ جُمُّ النَّكُسِيرِ ﴾

أَفْعِلَةٌ أَفْمُلُ ثُمَّ فِمْلَهُ ثُمَّتَ أَفْعَلَا جُمُوعُ قِلَهُ وَمُعَلَلُ جُمُوعُ قِلَهُ وَبَمْضُ ذِي بَكَثْرَةِ وَضْماً يَفِي كَأْرْجُلٍ وَالْعَكْسُ جَاءَ كَالْصَّفِي.

لِفَعْلِ اسْمًا صَحْ عَيْنًا أَفْعُلُ وَالِرِ مُاعِيِّ اسْمَا أَيْضًا بُجُفَـلُ إِنْ كَانَ كَالْمِنَاقِ وَالذِّرَاعِ فِي مَدِّ وَتَأْنيثِ وَعَدِّ الْأَحْرُفِ وَغَيْرُ مَا أَقْمُـــلُ فِيهِ مُطَرَّدُ مِنَ الثَّلَاثِي أَسُمًّا بِأَنْمَالِ يَرَدُ وَغَالِبًا أُغْنَاهُمُ فِمْلاَنُ فِي نُعَلِ كَعَوْلِهِمْ صِرْدَانُ فِي اسْمِ مُذَكِّرِ رُبِكَاعِيِّ مَدْ ثَالِثِ أَفْسَلَةُ عَنْهُمُ اطَّرَدُ وَالْرَمَٰهُ فِي فَمَالِ أَوْ فِمَالِ مُصاحِبَيْ تَضْمِيفٍ أَوْ إِعْلاَل فغل لِنَحْوِ أُخَرِ وَخَرَا وَفِمْ لَهُ خَمْمًا بِنَقُلُ بُدْرَى وَأُفَكُلُ لِاسْمِ رُباَعِي مَدْ قَدْ زِيدَ قَبْلَ لاَمِ اعْلَالاً فَقَدْ وَفُمَلُ جَمْمًا لِلْهُمْــلَةِ عُرف مَا لَمْ يُضَاعَفُ فِي الْأَعَمِّ ذُو الْأَلِف وَقَدْ بَجِيء جَمْعُهُ عَلَى فَعَلْ فَعَلْ وَنَحُو كُبْرَى وَلِفِمْسَلَةً فِعَلْ فِي نَحْوِ رَامٍ ذُو اطِّرَادٍ فُمَــلَهُ وَشَاعَ نَمُو كَامِلِ وَكَمْـــلَّهُ فَعْلَى لِوَصْفِ كَـقَتِيلِ وَزَمِنْ وَهَالِكِ وَمَيِّتُ بِدِ قَمِن إَفْعُلِ اسْمًا صَحَّ لأَمَّا فِعَدَلَهُ وَالْوَضْمُ فِي فَعْلِ وَفِعْلِ قَلَّلَهُ وَفُمَّلُ لِفَاعِلِ وَفَاعِلَهُ وَصَفَيْنَ نَعُو عَادِلَ وَعَادِلَهُ وَمِثْلُهُ الْفُمَّالُ وَيَا ذُكُرًا فَمَالٌ لَمُمَا فَعَمَالٌ لَمُمَا فَمُسَلَةٌ فِعَالٌ لَمُمَا وَذَانِ فِي الْمُعَلِّ لاَماً بَدَرَا وَقَلَّ فِيهَا عَيْنُهُ ٱليَّا يَسْهُمَا وَفَعَلُ أَبْضًا لَهُ فِمَالُ مَا لَمُ بَدَكُنْ فِي لاَمِهِ الْعَيْلالُ

ذُو النَّا وَفِيْلُ مَعَ أُفْلِ فَأَقْبَلِ أَوْ بَكُ مُضْعَفًا وَمِثْلُ فَعَلِ كَذَاكَ فِي أَنْثَاهُ أَيْضًا الْمَرَدُ وَنِي فَمِيل وَصْفَ فَاعِل وَرَدْ أَوْ أَنْذَيَيْهِ أَوْ عَلَى فُمْلاَناً وَشَاعَ فِي وَصْفٍ عَلَى فَمْلاَنَا تَحْوِ طَوِيلِ وَطَوِيلَةٍ تَنِي وَمِثْلُهُ نُمْلاَنَةٌ وَالْزَمْهُ فِي يُغَمَّ غَالِبًا كَذَاكَ بَطُّرُدُ وَ بِنْمُولِ فَمِلُ نَحْوُ كَبِدُ لَهُ وَلِلْفُمَالِ فِعْلَانٌ حَصَلُ فِي فَمْلُ اسْمًا مُطْلَقَ ٱلْفَا وَفَمَلْ ضَاهَا هُمَا وَقُلَّ فِي غَيْرِهِمَا وَشَاعَ فِي حُوثٍ وَقَاعِ مَعَ مَا وَقَمْلاً اسْمَا وَفَمِيلاً وَفَمَلْ غَيْرَ مُعَلِّ الْعَيْنِ فُعْلاَنٌ شَمَلْ كَذَا لِمَا ضَاهَاهُمَا قَدْ جُعِلاً وَلِكُرِيمٍ وَبَخِيلٍ فُمَلاً لاَماً وَمُضْعَفٍ وَغَيْرُ ذَاكَ قَلْ وَنَابَ عَنْهُ أَفْعِلاً فِي الْمُعَلْ وَفَاعِلاَءَمَعَ نَحْوِ كَاهِلِ فَوَاعِلْ لِفَوْءَــلِ وَفَاعِلِ وَشَدًّ فِي الْفَارِسِ مَعَ مَا مَاثَلَهُ وَحَاثِضِ وَصَاهِلِ وَقَاعِلَهُ وَشِبْهُمُ ذَا تَاءً أَوْ مُزَالَةُ وَ بِفَمَا ثِلَ الْجَمَنَ فَمَالَةً مَعْرَاهِ وَالْمَذْرَاهِ وَالْقَدْسَ اتْبُمَّا وَ بِالفَمَالِي ۚ وَالْفَمَالَى خُمَا وَاجْمَلْ فَعَالِيٌّ لِغَيْرِ ذِي نَسَبْ جُدِّدَ كَأَلَـكُوْسِيٌّ تَكْبُعِ الْعَرَبُ فِي جَمْعِ مَا فَوْقَ الثَّلَاثَةِ الْأَنْقَ وَ بِفَما لِلَ وَشِبِهِ انطِهَا جُرِّدَ الْآخِرَ انْفِ بِالْقِياسِ مِنْ غَيْرِ مَا مَضَى وَمِنْ خُمَاسِي

بُعُذَفُ دُونَ مَا يِهِ ثَمَّ الْمَذَدُ لَمَ اللهُ خُمَّا اللهُ خُمَّا اللهُ خُمَّا اللهُ خُمَّا اللهُ خُمَّا اللهُ خُمَّا اللهُ ال

وَالرَّا بِعُ الشَّبِيهُ بِالْمَزِيدِ قَدْ
وَزَائِدَ الْمَادِي الرُّبَاعِي احْدِفْهُ مَا
وَالسَّبِنَ وَالْتَّامِنْ كَمُسْتَدْعِ أَزِلْ
وَالْسِّبِنَ وَالْتَّامِنْ كَمُسْتَدْعِ أَزِلْ
وَالْمِيمُ أَوْلَى مِنْ سِوَاهُ بِالْبَقَا
وَالْمِيمَ لَوْاوَا فِي زَائِدَى سَرَنْدَى

#### ﴿ التَّصْفِيلِ ﴾

صَفَّرْ تَهُ نَحُو كُذَى فِي قَذَا فَاقَ صَفَّرْ تَهُ نَحُو كُذَيْهِمَا دِرْهَم دُرَيْهِمَا بِهِ إِلَى أَمْثِلَةِ التَّصْفِيرِ صِلْ إِنْ كَانَ بَمْضُ الإسْم فِيهِما الْحَذَفُ خَالَفَ فِي الْبَابِينِ حُكْماً رُسِماً خَالَفَ فِي الْبَابِينِ حُكْماً رُسِماً تَا فَيْتُ الْمُتَّمِ الْمُتَّاتِمُ الْمُتَّمِ الْمُتَّمِ الْمُتَعِ الْمُتَعَلِّمُ الْمُتَعَلِّمُ الْمُتَعَلِّمُ الْمُتَعَلِّمُ الْمُتَعَلِّمُ الْمُتَعِلِمُ اللَّهُ الْمُتَعِلِمُ اللَّهِ التَعْمَلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَعِلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَعِلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ ا

فَمْيلاً اجْعَلِ الثَّلاَئِيَّ إِذَا فَمْيمِلْ مَعَ فُمْيْمِيلٍ لِماً وَمَا يِهِ لِمُنْتَهٰى الجُمْعُ وُصِلْ وَجَائِزٌ تَمْوِبِضُ يَا قَبْلَ الطَّرَفُ وَجَائِدٌ عَنِ الْفِياسِ كُلُّ مَا لِيْلُوياً التَّصْنِيرِ مِنْ قَبْلِ عَلَمْ لِيْلُوياً التَّصْنِيرِ مِنْ قَبْلِ عَلَمْ كَذَاكَ مَا مَدَّةَ أَفْعَالِ سَبَقْ وَأَلِفُ التَّانِيثِ حَيْثُ مُدًّا وَأَلِفُ التَّانِيثِ حَيْثُ مُدًّا وَهٰكَذَا الْمَزِيدُ آخِراً لِلنَّسِبِ

تَثْنِيَةً أَوْ جَمْعٍ تَصْحِبِجٍ جَلاَ زَادَ عَلَى أَرْبَعَةٍ لَنْ يَثْبُعًا بَيْنَ الْخُبَيْرَى فَادْر وَالْخُبَيِّر فَقِيمَةً صَيِّرٌ فُو يَمَةً نُصِبُ الْجَنْمِ مِنْ ذَا مَا لِتَصْفِيرٍ عُلْمٍ وَاوَا كَذَا مَا الْأَصْلُ فِيهِ نُجْهَلُ لَمَ بَحْوِ غَيْرَ النَّاء ثَالِثًا كَا بَالْأَصْلَ كَالْمُطَيْفِ يَعْنِي الْمُطَفّا مُؤنَّتُ عَارِ ثُلَاْنِيَ كَسِنْ كَشَجَرٍ وَبَقَرٍ وَخَسِ إِخَانُ تَا فِهَا ثُلاَثِيًّا كَــَقَرْ . وَذَا مَمَ الْفَرُوعِ مِنْهَا تَا وَبِي

وَقَدُّر الْفُصَالَ مَا ذَلَّ عَلَى وَأَلِفُ الثَّانِيثِ ذُو الْقَصْرِ مَتَى وَعِنْدَ نَصْفِير حُبَارَى خَيْر وَازْدُدُ لِأَصْلِ أَثَانِياً لَيْنَا قُلِبُ وَشَذَّ فِي عِيدٍ عَيَيدٌ وَحُنَّمْ وَالْأَلِفُ النَّانِي الْمَزِيدُ بُجُمَّلُ وَكُمُّل الْمُنقُوصَ فِي التَّصْغِيرِ مَا وَمَنْ بِتَرْخِيمٍ يُصَغِّرُ اكْتَنَى وَاخْمُ بِتَا التَّأْنِيثِ مَا صَفَّرٌ تَكَمِنْ مَا لَمْ أَكُنْ بِالنَّا يُرَى ذَا لَبْس وَشَدُّ تَرْكُ ذُونَ لَبْسٍ وَنَدَرْ وَصَغَرُوا شُذُوذاً الَّذِي الَّتِي

#### ﴿ النَّبُ ﴾

وَكُنُ مَا تَلِيهِ كَنْمُرُهُ وَجَبْ
تَأْنِيثِ أَوْ مَدَّتَهُ لاَ تُفْلِعًا
فَقُلْبُهَا وَاوًا وَحَذْفُهَا حَسَنْ
لَهَا وَلِلْأُصْلِيِّ قَلْبٌ يُعْقَمَى

باله كَمَا الْسَكُرْسِيِّ زَادُوا لِلنَّسَبُ
وَمِثْلَهُ مِنَّا حَوَاهُ احْذِف وَتَا
وَمِثْلَهُ مِنَّا حَوَاهُ احْذِف وَتَا
وَإِنْ تَسَكُنْ نَرْبَعُ ذَا ثَانِ سَكَنْ
لِشِبْهِا للْلْحَقِ وَالْأَصْلِيِّ مَا

كَذَاكَ يَا الْمُنقُوصِ خَامِسًا عُزِلُ قَلْبِ وَحَمْ قُلْبُ فَالِثِ بَعِنْ وَفِيلٌ عَيْنَهُمَا افْتَحْ وَفُيلْ وَاخْتِيرَ فِي اسْتِعْمَالُهُمْ مَرْمِيٌّ. وَارْدُدْهُ وَاوَا إِنْ بَكُنْ عَنْهُ قُلِبْ وَمِثْلُ ذَا فِي جَمْعِ نَصْحِيحٍ وَجَبْ وَشَدًّ طَائَيٌ مَعُولًا بِالْأَلِف وَفُعَلِيٌ فِي فُعَيْلَةٍ خَيْمُ مِنَ اللِثَالَيْنِ بِمَا النَّا أُولِيَّا وَهُ كَذَا مَا كَانَ كَالْجُلِيلَةُ مَا كَانَ فِي تَثْنَيَةٍ لَهُ انْتَسَبْ رُكِّبَ مَزْجًا وَلِثَمَانِ مَمَّا أَوْ مَا لَهُ التَّعْرِيفُ بِالتَّابِي وَجَبْ مَا لَمُ يُخفُ لَبُسُ كَمَبُدِ الْأَمْهُلَ جَوَازاً أَنْ لَمْ بَكُ رَدُهُ أَلِن وَحَقُّ مَجْنُبُورِ بِهَلْدِى تَوْفِيَهُ أَلْحُقُّ وَيُونُسُ أَبِّي احَذْفَ النَّا وَالْأَلِفَ الْجَائزَ أَرْبَعًا أَزَلُ وَّاكُذُفُ فِي الْمَارَابِمَا أَحَقُ مِنْ وَأُوْلِ ذَا الْقُلْبِ الْفَتِاحَا وُفَعِلْ وَقِيــلَ فِي الْأَرْمِيِّ مَرْمُوئُ وَنَحُوْرُ حَى فَتْحُ ثَانِيهِ بَجِبْ وَعَلَمَ التَّذْنِيَةِ اخْذِفْ لِلنَّسَبْ وَمُالِثٌ مِنْ نَحْوِ طَيِّبِ حُذِفٍ وَفَعَلِيٌ فِي فَعِيلَةَ الْنُرَعْ وَأَكَٰفُوا مُعَلَّ لَامٍ عَرِيَا وَ يَمْمُوا مَا كَانَ كَالْطُوبِلَهُ وَهُمْزُ ذِي مَدٍّ يَنَالُ فِي النِّسَبْ وَانْسُبْ لِصَدْرِ بُجْلَةٍ وَصَدْرِ مَا إِضَافَةً مَبْدُوأَةً بِابْنِ أَوَ أَبْ فِيَا سِوَى هٰذَا انْسُبَنْ لِلْأُوَّل وَاجْبُرْ بِرَدِّ اللَّامِ مَا مِنْهُ حُذِف فِي جَمْمَي التَّصْحِيجِ أَوْ فِي التَّدْنِيَهُ وَبِأَخِرِ أَخْتًا وَبِانِ بِنْتَا وَضَاءِفِ الثَّانِيَ مِنْ ثَنَائِي ثَانِيهِ ذُو لِينِ كَلاَ وَلَانِي وَإِنْ يَكُنْ كَشِيَةٍ مَا الفَا عَدِمْ فَجَبْرُهُ وَفَتْحُ عَيْنِهِ الْكُرْمُ وَالْوَاحِدَ اَذْ كُنْ نَاسِبًا لِلْجَمْعِ إِنْ لَمْ يُشَابِهُ وَاحِداً بِالْوَضِعِ وَمَعَ فَاعِلٍ وَفَمَّالٍ فَعِلْ فِي نَسَبِ أَغْنَى عَنِ اللّهَ فَقَبِلْ وَغَمْ يَا اللّهِ عَنْ اللّهَ اللّهِ مُقَرَّرًا عَلَى الّذِي يُنْقَلُ مِنْهُ اقْتُصِرًا

## ﴿ الْوَقْفُ ﴾

تَنْوِيناً أَثْرَ فَقَحِ أَجْعَلُ أَلْفاً وَاحْدُفْ لِوَ قَفْ فِي سُوى أَضْطِرَادِ وَأَشْبَهَتْ إِذاً مُنَوَّناً نُصِبْ وَحَدُف بِاللَّنْقُوصِ ذِى التَّنْوِينِ مَا وَغَيْرُ ذِى التَّنْوِينِ بِالْعَكْمُسِ وَفِي وَغَيْرُ ذِى التَّنْوِينِ بِالْعَكْمُسِ وَفِي وَغَيْرُ هَا التَّانِيثِ مِنْ مُحَرَّكِ وَغَيْرُهَا التَّانِيثِ مِنْ مُحَرَّكِ وَغَيْرُهَا التَّانِيثِ أَوْ قِفْ مُضْفِفاً وَحَرَكاتِ أَنْقُلاً مَنْ مُضَفِفاً وَحَرَكاتِ أَنْقُلاً مَنْ مُضَفِفاً وَحَرَكاتِ أَنْقُلاً مَنْ مُؤْوِلًا لَكُونُ لَا يَعْدُلُ أَنْ يُعْدُمُ نَظِيرٌ مُعْتَفِي النَّهُمُولِ لَا وَحَرَكاتِ النَّهُمُولِ لَا وَحَرَكاتِ النَّهُمُولِ لَا وَالنَّعْلُ إِنْ يُمْدَمُ نَظِيرٌ مُعْتَفِع وَالنَّعْلُ إِنْ يُمْدَمُ نَظِيرٌ مُعْتَفِع وَالْوَقْفِ تَا نَأْنِيثِ إِلْاسَمِ هَاجُمِلْ فِي الْوَقْفِ تَا نَأْنِيثِ إِلْاسَمِ هَاجُمِلْ فَيْ وَالْوَقْفِ تَا نَأْنِيثِ إِلْاسَمِ هَاجُمِلْ فِي الْوَقْفِ تَا نَأْنِيثِ إِلَاسَمِ هَاجُمِلْ

وَقَفَا وَتِلُو غَيْرِ فَقُح ِ أُخْذِفَا صِلَةً غَيْرِ الْفَتْجِ فِي ٱلْإِضْمَارِ فَأَلِفًا فِي الْوَقْفِ نُونُهَا قُلبَ لَمْ بُنْصَبَ أُوْلَى مِنْ ثُبُوتٍ فَاعْلَمَا تَحْوِ مُرِ لُزُومُ رَدٍّ ٱليا ٱقْتُنى سَكُّنهُ أَوْ قِفْ رَأْمَ التَّحَرُّكِ مَالَيْسَ مَمْزاً أَوْ عَلِيلاً إِنْ قَفاَ لِسَاكِن تَمْرِيكُهُ أَنْ بُحْظَلاَ يَرَاهُ بَصْرِيٌّ وَكُوفِ نَقَلاَ وَذَاكَ فِي الْمُهُوزِ لَيْسَ كَمْتَنِعْ إِنْ لَمَ بَكُنْ بِسَاكِنِ صَعَ وُمِيلُ

ضَاهَى وَغَيْرُ ذَيْنِ بِالْمَكْسِ أُنْتَمَى وَقَلَّ ذَا فِي جَمْعِ تَصْحِيحٍ وَمَا بِمَذْفِ آخِر كَأُعْطِ مَنْ سَأَلْ وَقِفْ بِهِ السَّكْتِ عَلَى الْفِعْلِ الْمُعَلُّ كَيْعِ تَجْزُوماً فَرَاعِ مَارَعَوْا وَلَيْسَ حَتْماً فِي سِوَى مَا كِع أَوْ أَلِفُهَا وَأُولُهَا الْهَا إِنْ تَقَفِ وَمَانِي الأستِفْهَامِ إِنْ جُرَّتْ حُذِفَ مُمْ كَفُولِكَ أُقْتِضَاءَ مَ أُقْتَضَى وَلَيْسَ حَتْماً فِي سِوَى مَا أَنْخَفَضاً خُولًا تَحْرِبُكَ بِنَاءَ لَزِمَا وَوَصْلَ ذِى الْهَاءِ أَجِزُ بِكُلِّ مَا أَدِيمَ شَدًّ فِي الْدَامِ ٱسْتُحْسِنَا وَوَصُلْهَا بَغَيْرِ تَحْرِيكِ بِناَ لِلْوَ قُفِ نَثْرًا وَفَشَا مُنْقَظما وَرُ مُمَا أَعْطِيَ لَفَظُ الْوَصْلِ مَا

### ﴿ الْإِمَالَةُ ﴾

أمِلْ كَذَا الْوَاقِعُ مِنْهُ الْيَاخَلَفُ الْأَلِفَ الْمُبْدَلَ مِنْ بَا فِي طَرَفُ تليه مَا التَّأنيثِ مَا أَلْهَا عَدِمَا دُونَ مَزبدٍ أَوْ شُذُوذٍ وَلِمَا بَوُلُ إِلَى فَلْتُ كَمَاضِي خَفْ وَدِنْ وَهُكُذَا بَدَلُ عَيْنِ الْفِعْلِ إِنْ بحَرَّفِ أَوْ مَعْ هَا كَجَيْبَهَا أَدِرْ كَذَاكَ نَالَى اليَاءِ وَالْفَصِلُ أَغْتُفِرْ تَالِيَ كَسْرِ أَوْ سُكُونَ قَدْ وَلِي كَذَاكَ مَا يَلِيهِ كَسُرْ أَوْ يَلِي فَدَرْهَمَاكَ مَنْ يُمِلُهُ لَمْ يُصَدُّ كَسْراً وَفَصْلُ الْهَا كَلاَ فَصْل بُعَدُ مِنْ كَسْرِ أَوْماً وَكَذَا تَـكُفُ رَا وَحَرْفُ الأَسْتُعْلَا بَكُفُ مُظْهَرًا أَوْ بَمْدُ حَرْفِ أَوْ بِحَرْفَيْنِ فُصِلْ إِنْ كَانَ مَا يَكُفُ بَعَدُ مُتَّصِلُ

كَذَا إِذَا قُدُّمَ مَالَمَ بَنْكَسِرُ أَوْبَسْكُنِ أَنْرَ الْكَسْرِ كَالِمِوْاعَمِرُ وَكَفَّ مُسْتَعْلِ وَرَا يَسْكُنُ وَالْكَفَّ فَذَ بُوجِبُهُ مَا يَنْفَصِلُ وَلا يُعَلَّ وَالْكَفُ قَذَ بُوجِبُهُ مَا يَنْفَصِلُ وَالْكَفُ قَذَ بُوجِبُهُ مَا يَنْفَصِلُ وَقَذَ أَمَالُوا لِيَنَاسُب بِلاَ دَاعٍ سِوَاهُ كَعِمَادًا وَتَلاَ وَقَدْ أَمَالُوا لِيَنَاسُب بِلاَ دَاعٍ سِوَاهُ كَعِمَادًا وَتَلاَ وَقَدْ أَمَالُوا لِيَنَاسُب بِلاَ دَونَ سَمَاعٍ غَيْرُهَا وَغَيْرَنَا وَلَا مُعَلِمُ مَا يَنْفَ الْكُلُفُ وَالْفَعْمُ قَبْلَ كَسْرِ رَاه فِي طَرَف أَمِلْ كَلِلاً بُسَرِمِلْ تُكْفَالْكُلَفُ وَالْفَعْمُ قَبْلَ كَسْرِ رَاه فِي طَرَف أَمِلْ كَلِلاً بُسَرِمِلْ تُكْفَالْكُلُفُ كَذَا الّذِي تَلِيهِ هَا التَّانِيثِ فِي وَقَفٍ إِذَا مَا كَانَ غَيْرَ أَلِفِ

﴿ التَّمْرِيفُ ﴾

مر الأوراع من الحرقة المراكبة مر المرقة المالية مر المرقة المالية المرقة المراكبة المرقة المراكبة المرقة المراكبة المرقة المراكبة المرقة المراكبة المرقة المراكبة ال غَابَرَ لِلزَّبْدِ أَوِ النَّفْسِ انْتُمَى أَـذَا فُعَلُّلُ وَفِعْكُلُ وَمَا لَا يَازَمُ الزَّائِدُ مِثْلُ نَا احْتُذِي وَالْحَرْفُ إِنْ بَلْزَمْ فَأَصْلٌ وَالَّذِي بِضِين فَمْلِ قَابِلِ الْأَصُولَ فِي وَزُن وَزَائِذٌ بِلَفْظِهِ اكْتُغِي وَضَاعِفِ اللَّامَ إِذَا أَصْلُ بَنِي كَرَاءً جَمْفَر وَقَافِ فُسْتُنَى فَاجْمَلُ لَهُ فِي الْوَزْنِ مَا لِلْأَصْلِ وَإِنْ يَكُ الزَّائِدُ ضِمْفَ أَصْلَ وَاخْكُمْ بِتَأْصِيلِ خُرُوفِ مِنْسِمِ وَنَعُوهِ وَالْخُلْفُ فِي كَلَمْلِمِ فَأَلِفُ أَكْثَرَ مِنْ أَصْلَيْنِ صَاحَبَ زَائِدٌ بِغَيْرٍ مَيْنِ وَالْمِيَا كَذَا وَالْوَاوُ إِنْ لَمُ بَقَمَا كَمَا هُمَا فِي بُؤْبُؤُ وَوَغُوَعَا وَهٰكَذَا هَٰزٌ وَمِيمٌ سَبَقاً ثَلَاثَةً تَأْمِيلُهَا تَحَفَّقًا كَذَاكَ مَمْزُ آخِرٌ بَعْدَ أَلِف أَكُثَرَ مِنْ حَرْفَيْنِ لَفَظُهَا رَدِفَ وَالنُّونُ فِي الْآخِرِ كَالْمَءْزِ وَفِي تَعُو غَضَنْفَرِ أَصَالَةً كُني وَتَحُو الِأُسْتِفْمَال وَالْمُطَاوَعَهُ وَالنَّاهِ فِي النَّأْنِيثِ وَالْمُضَارَعَهُ وَالْهَا ۗ وَقُفًّا كَلِمَهُ وَلَمَ نَرَهُ وَالَّلامُ فِي الْإِشَارَةِ الْمُشْهَرَةُ وَامْنَعُ زِيَادَةً بِلَّا قَيْدٍ ثَبَتْ إِنْ لَمْ تَبَيْنِ حُجَّةً كَحَظَلَتْ

# ﴿ فَصُلٌ فِي زِيادَهِ مَمْزَةِ الْوَصَٰلِ ﴾

الْوَصْلِ مَمْزٌ سَابِنٌ لَا بَعْبُتُ إِلاًّ إِذَا ابْتُدِي بِهِ كَأَسْنَعْبِتُوا وَهُوَ لِفِمْلِ مَاضِ اخْتُوَى عَلَى الْكُنْزَ مِنْ أَرْبَعَةٍ نَحْوُ انْجَـلَى وَالْأَمْرِ وَالْمَصْدَرِ مِنْهُ وَكَذَا وَلَا أَنْ الْبَيْمِ سُمِعْ وَكَذَا وَيُبْدُلُ وَالْبَدُلُ وَلَا وَيُبْدُلُ

﴿ الْإِنْدَالُ ﴾

أُخْرُفُ الْإِبْدَالِ هَدَأْتَ مُوطِياً آخِراً اثْرَ أَلِفٍ زِيدَ وَفِي وَالْمَدُ زِيدَ ثَالِثًا فِي الْوَاحِدِ كَذَاكَ أَنِي لَيْنَيْنِ اكْتَنَاهَا وَافْتُحْ وَرُدٌ الْمُمْزَ بَأَ فِمَا أَعِلْ وَاواً وَهَمْزاً أَوَّلَ الْوَاوَيْنِ رُدْ وَمَدًا الْدِلْ ثَانِيَ الْهِمْزَيْنِ مِنْ إِنْ يُفْتَحِ اثْرَ ضَمَ ۚ اوْ فَقْح قُلِبْ ذُوالْكَسْرِ مُطْلَقاً كَذَا وَمَا يُضَمُّ ا فَذَاكَ بَاءَ مُطْلَقًا جَا وَأَوْمُ وَباَءَ اقْلِبْ أَلِفًا كُسْرًا تَلاَ فِي آخِرِ أَوْ قَبْلَ تَا النَّا أُنِيثِ أَوْ فِي مَصْدَر الْمُمْتَلِّ عَيْناً وَالْفِمَلْ

فَأَبْدِلِ الْهَمْزَةَ مِنْ وَاوِ وَبَا فَاعِلِ مَا أُعِلَّ عَيْبًا ذَا أَفْتُني هَزاً يُرَى فِي مِثْلِ كَالْقَلاَ يْدِ مَدَّ مَفَاعِلَ كَجَبْعِ نَيِّفاً لاَمَا وَفِي مِثْل هِرَاوَةٍ جُمِلْ فِي بَدْءِ غَيْرِ شِبْهِ وُوفِيَ الْأَشُدُ كِلْمَةِ إِنْ يَسْكُنْ كُا آبِرْ وَانْتُمُنْ وَاواً وَباَءَ إِثْرَ كَسْرِ يَنْفَلْبُ وَاواً أَصِرْ مَالَمْ بَكُنْ لَفَظاً أَتَمْ وَتَحْوُهُ وَجُهَيْنِ فِي ثَانِيهِ أَمْ أَوْ بِآهِ تَصَغِيرِ بِوَاوِ ذَا افْمَلاَ زِياَدَنَىٰ فَمْلاَنَ ذَا أَيْضاً رَأَوْا مِنْهُ مَعِيحٌ غَالِبًا نَعُو ُ الْحُوَلُ

أَمْرُ الثُّلاَ ثِي كَأَخْشَ وَامْضِ وَانْفُذَّا

وَاثْنَانِ وَامْرِى، وَ تَأْ نِيثٍ تَسِعُ

مَدًا فِي الْإُسْتِفْهَامِ أَوْ يُسَهِّلُ

وَجَمْعُ ذِي عَيْنِ أُعِلَّ أَوْ سَكُنْ فَاحْكُمْ بِذَا الْإِعْلَالَ فِيهِ حَيْثُ عَنْ وَصَحَّحُوا فِعَلَةً وَفِي فِعَلْ وَجْهَانَ وَالْإِعْلَالُ أُولَى كَالْمِيْلُ وَالْوَاوُ لَامًا بَعْدُ فَتْح ِ بَا أَنْقَلَبْ كَأَلْمُعْطَيَانِ يَرْضَيَانِ وَوَجَبْ إِبْدَالُ وَاوِ بَمْدَ مَمْ يِ مِنْ أَلِفَ وَيَا كُمُو قِنْ بِذَالَهَا أُغْتُرِفُ وَيُكْسَرُ الْمُضُومُ فِي جَمْعٍ كَمَا أيقَالُ هيم عندَ تَجْعِ أَهْيَمَا وَوَاواً أَثْرَ الضَّمِّ رُدًّ الْيَا مَتَى أَلْفِيَ لَامَ ٰ فِمْلِ أَوْ مِنْ قَبْلِ نَا كَتَاء بَان مِنْ رَمَى كَمَقْدُرَهُ كُفَّا إِذَا كَسَبُعَانَ صَيَّرَهُ وَإِنْ يَكُنُّ عَيْنًا لِفُعْلَى وَصْفَا فَذَاكَ بِالْوَجْهَيْنِ عَنْهُمْ مُيلْنِي

﴿ فَصَلْ ﴾

مِنْ لَامِ فَعْلَى أَسْمَا أَتَى الْوَاوُ بَدَلَ بَاء كَتَقُورَى غَالبًا جَاذَا الْبَدَلُ بِالْعَكْسِ جَاءَ لَامُ فَعْلَى وَصْفَا وَكُونُ قُصُوَى نَادِراً لَا يَخْفَى

﴿ فَمُلُّ ﴾

إِنْ يَسْكُنِ السَّابِقُ مِنْ وَاوِ وَبَا

فَيَاءَ الْوَاوَ ٱقْلِبَنَّ مُدْغِمَا

مِنْ وَاوِ أَوْ بَاء بِتَحْرِيكِ أَمِلُ

إغلالها بِسَاكِنِ غَيْرِ أَلِفْ

وَأُتُّصَلاً وَمِنْ عُرُوضٍ عَرِياً وَشَذُّ مُمْطَى غَيْرَ مَاقَدُ رُسِمَا أَلِهَا ٱبْدِلْ بَعْدَ فَتْحِ مُتَّصِلْ إِنْ حُرَّكَ النَّالِي وَإِنْ شُكِّنَ كُف ﴿ إِغْلَالَ غَيْرِ الَّلامِ وَهُيَ لَا يُكُفُ أَوْ بَاهِ النَّشْدِيدُ فِيهَا قَدْ أَلِفٌ

ذَا أَفْعَلَ كَأَغْيَدِ وَأَخُولًا وَالْعَبْنُ وَاوْ سَلِمَتْ وَلَمْ نُعَلَٰ صُحِّحَ أُولٌ وَعَكُسٌ قَدْ بَمِنْ يَخُصُّ الاِسْمَ وَاجِبٌ أَنْ يَسْلَمَا كَانَ مُسَكِّمًا كَيْنَ بَتَ انْبِذَا

وَصَحَّ عَيْنُ فَعَلِ وَفَعِلاً
وَإِنْ بَينِ تَفَاعُلْ مِنِ افْقَعَلْ
وَإِنْ لِمَنْ فَيْنِ ذَا الإعْلاَلُ اسْتُحِقْ
وَعَيْنُ مَا آخِرُهُ قَدْ زِيدَ مَا
وَعَيْنُ مَا آخِرُهُ قَدْ زِيدَ مَا
وَقَبْلَ بَا أَقْلِبْ مِيًّا النُّونَ إِذَا

#### ﴿ فَصْلٌ ﴾

لِسَا كِن صَحَّ انْقُلِ التَّحْرِ بِكَ مِن مَا لَمْ بَكُن فِعْلَ نَعْجُب وَلاَ مَا لَمْ بَكُن فِعْلَ نَعْجُب وَلاَ وَمِثْلُ فِعْلِ فِي ذَا الإعْلالِ الشمُ وَمِفْلُ فِعْلَ صُحَّحَ كَالْمِفْعَالِ وَمِفْعَ كَالْمِفْعَالِ مِنَ الْمُذْفِ وَمِن وَمَا لِإِفْعَالِ مِنَ الْمُذْفِ وَمِن وَمَدُر وَمَحُون وَنَدَر وَمَحُون مِن نَعْو عَدَا كَذَا وَجْهَيْنِ جَا الْفُعُولُ مِن تَعْو عَدَا وَشَاعَ نَعْو نَيْم فِي نُوم مَن يَعْو عَدَا وَشَاعَ نَعْو نَيْم فَي نُوم مِن نَعْق نُوم مِن اللهَ مُولُ مِن وَشَاعَ نَعْو مَنْ نَعْم فَي نُوم مَنْ اللهُ مُولُ مِن وَشَاعَ نَعْو مَن الْمُعْولُ مِن الْمُعْولُ مِن الْمَعْولُ مِن الْمَعْولُ مِن الْمُعْولُ مِن الْمُعْمِلُ مِن الْمُعْولُ مِن الْمُعْولُ مِن الْمُعْمَلُ مِن الْمُعْولُ مِن الْمُعْولُ مِن الْمُعْمِلُ مِن الْمُعْلِ مُنْ الْمُعْمَلُ مِن الْمُعْمِلُ مِن الْمُعْمَلُ مِن الْمُعْلِقُ مِن الْمُعْمِلُ مِن الْمُعْمِلُ مِن الْمُعْمَلُ مِن الْمُعْمِلُ مِن الْمُعْمِلُ مِنْ مَن الْمُعْمِلُ مِن الْمُعْمِلُ مِن الْمُعْمِلُ مِن الْمُعْمِلُ مِن الْمُعْمِلُ مُن الْمُعْمِلُ مِن الْمُعْمِلُ مِن الْمُعْمِلُ مُن الْمُعْمِلُ مُنْ الْمُعْمِلُ مُنْ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ مِن الْمُعْمِلُ مُنْ الْمُعْمِلُ مُنْ الْمُعْمِلُ مِنْ الْمُعْمِلُ مِنْ الْمُعْمِلُ مِن الْمُعْمِلُ مِنْ الْمُعْمِلُ مُن الْمُعْمِلُ مُنْ الْمُعْمِلُ مِن الْمُعْمِلُ مِن الْمُعْمِلُ مُن الْمُعْمِلُ مِنْ الْمُعْمِلُ مِن الْمُعْمِلُ مُنْ الْمُعْمِلُ مِن الْمُعْمِلُ مِنْ الْمُعْمِلُ مِن الْمُعْمِلُ مُن الْمُعْمِلُ مُنْ الْمُعْمِلُ مُنْ الْمُعْمِلُ مُنْ الْمُعْمِلُ مُنْ الْمُعْمِلُ مِنْ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ مُنْ الْمُعْمِلُ مُنْ الْمُعْمِلُ مُنْ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ مُنْ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ مُنْ الْمُعْمِلُ مُنْ ا

ذِي لِين آت عَيْنَ فِعْلِ كَأْبِنْ كَا بَيْضَ أَوْ أَهْوَى بِلاَ مِ عُلَلاَ ضَاهَى مُضَارِعًا وَفِيهِ وَسُمُ وَأَلِفُ الْإِفْعَالِ وَاسْتِفْعَالِ وَجَذْفُهَا بِالنَّفْلِ رُبَّمًا عَرَضْ نَقْلِ فَهَمُولٌ بِهِ أَيْضًا هَنِنْ نَقْلٍ فَهَمُولٌ بِهِ أَيْضًا هَنِنْ تَصْحِيحُ ذِي الْوَاوِ وَفِي ذِي الْبَااشْمَرُ وَأَعْلِلُ أَنْ لَمَ تَتَعَرَّ الْأَجُودَا وَتَعُولُ نَبًامٍ شُذُوذُهُ مَنْ مُ

#### ﴿ فَصُلٌّ ﴾

ذو اللِّينِ فَاتَا فِي افْتِمَالِ أَبْدِلَا وَشَذَّ فِي ذِي الْهَمْزِ نَحُو ُ اثْقَـكَلاَ طَا تَا افْتِمَالَ رُدًّ إِثْرَ مُطْبَقَ فِي أُدَّانَ وَازْدَدْ وَاذَّ كِنْ دَالاً بَقِي ﴿ فَصَلْ ﴾

فَا أَمْرِ أَوْ مُضَارِعٍ مِنْ كَوَعَدْ اخْذِفْ وَفِي كَمِدَةٍ ذَاكَ اطَّرَهُ وَحَذْفُ هَمْزِ أَفْمَلَ اسْتَمَرَّ فِي مُضَارِعٍ وَبِذْيَتَى مُتَّصِفِ ظَلْتَ وَظَلْتُ فِي ظَلَلْتُ اسْتُمْمِلاً وَقِرْنَ فِي اقْرِرْنَ وَقَرْنَ لَهُلاَ ﴿ الْإِدْعَامُ ﴾

أُوَّلَ مِثْلَيْنِ لُمُحَرَّ كَيْنِ فِي كِلْمَةِ ادْغِمْ لَا كَمِثْلِ صُفَفِ وَذُلَل وَكِلَل وَلَبَبِ وَلَا كَجُسُس وَلَا كَأَخْصُصُ أَبِي وَلَا كُمَهُيْلُل وَشَدَّ فِي أَالِنْ وَنَحُوهِ فَكُنُّ بِنَقْلٍ فَقُبِلٌ وَحَيىَ الْمُكُلُّ وَادَّغِمْ دُونَ حَذَرْ كَذَاكَ نَحْوُ تَتَجَلَّى وَاسْتَتَرْ وَمَا بِتَاءَيْنِ ابْتُدِي قَدْ يُقْتَصَرُ فِيهِ عَلَى تَا كَتَبَيَّنُ الْمَبَرُ وَفُكُّ حَيْثُ مُدْغَمْ فِيهِ سَكَنَ لِكُونِهِ بِمُضْمَرِ الرَّفْعِ اقْتَرَنْ نَحُوُ حَلَلْتُ مَا حَلَلْتُهُ وَفِي جَزْمٍ وَشِبْهِ الْجَزْمِ تَخْسِيرٌ تُنِي وَفَكُ أُفِيلٌ فِي النُّمَجُّبِ الْتُرَمُّ وَالْنُزِمَ الْإِدْغَامُ أَيْضًا فِي هَأَرُهُ وَمَا بِجَمْمِهِ عُنِيتُ قَدْ كَمَلْ نَظْمًا عَلَى جُلِّ الْمُهمَّاتِ اشْقَمَلْ (ه - منن الألفية)

أَخْصَى مِنَ الْكَافِيَةِ الْخُلَاصَةُ كَمَا اُفْتَضَى غِنِّى بِلاَ خَصَاصَهُ فَأَخْمَدُ مِنَ الْكَافِيَةِ الْخُلَاصَةُ كَمَا اُفْتَضَى غِنِّى بِلاَ خَصَاصَهُ فَأَخْمَدُ اللهَ مَصَلِّياً فَلَى تُحَمَّدٍ خَيْرٍ رَبِيَ الْرَسِلاَ وَالْمَرَةُ وَصَحْبِهِ الْمُنْتَخَبِينَ الْجُرَةُ وَصَحْبِهِ الْمُنْتَخَبِينَ الْجُرَةُ وَصَحْبِهِ الْمُنْتَخَبِينَ الْجُرَةُ وَصَحْبِهِ الْمُنْتَخَبِينَ الْجُرَةُ وَصَحْبِهِ الْمُنْتَخَبِينَ الْجُرَاءُ وَصَحْبِهِ الْمُنْتَخَبِينَ الْجُرَاءُ وَصَحْبِهِ اللّٰمُتَخَبِينَ الْجُرَاءُ وَصَحْبِهِ اللّٰمُ الْمُرَاءُ الْجُرَاءُ وَصَحْبِهِ اللّٰمُ الْحَالَ اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الل

#### فهر ست

## ﴿ كتاب الألفية لابن مالك ﴾

#### مفحة

- ٢ الــكلام وما يتألف منه
  - ۳ المعرب والمبنى
  - ه النكرة والمعرفة
    - ٣ العسلم -
  - ٧ اسم الأشارة . الموصول
    - ٨ المعرف بأداة التمريف
      - ٩ الابتداء
      - ١١ كان وأخواتها
- ۱۲ فصل فی ما ولا ولات و إن
  - المشبهات بليس
    - ١٢ أفعال المقاربة
      - ١٣ إن وأخواتها
  - ١٤ لا التي لنغي الجنس
    - ١٥ ظن وأخواتها
  - ١٦ أعلم وأرى . الفاعل
    - ١٧ الناتب عن الفاعل

منحة

- ١٨ اشتغال المامل عن الهممول
  - ١٩ تمدى الفعل ولزومه
    - ١٩ التنازع في العمل
      - ٢٠ المفمول المطلق
        - ٠١٠ المفمول له
- ٢١ المفعول فيه وهو المسمى ظرفا
  - ٢٢ المفمول ممه . الاستثناء
    - بالمال ۲۳
    - ٢٤ التمييز
    - ۲۰ حروف الجر
      - ٢٦ الأضافة
  - ٢٨ المضاف إلى ياء المتكلم
    - ٢٩ أعمال المصدر
    - ٢٩ أعمال اسم الفاعل
      - ٣٠ أبنية المصادر
- ٣١ أبنية أسماء الفاعلين والمفدرلين

٤٦ عوامل الجزم ٤٧ فصل لو ٤٧ أما ولولا ولوما ٤٨ الاخبار بالذي والأاف واللام

٨٤ العدد ۹٤ کم و کاین و کذا ٥٠ الحيكاية ٥٠ التأنيث ٥١ المقصور والمدود

٥٢ كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعها تصحيحا

٥٢ جم التكسير ٥٥ التصفير ٥٦ النسب ٥٨ الوقف ٥٥ الأمالة ٢٠ التصريف ٦١ فصل في زيادة همزة الوصل

٢٢ الأردال ٣٣ فصل ٣٣ فصل ع فصل ٥٥ فصل ٥٥ فصل

🦸 عت الفهرست

والصفات المشبهة بها ٣١ الصفة المشبهة باسم الفاعل ٣٢ التمحب

۳۳ نعم وبئس وما جری مجراها ٣٣ أفعل التفضيل ٣٤ النعت ٣٥ التوكيد ٣٦ العطف ٣٦ عطف النسق

۳۸ اليدل . النداء ۳۹ فصل ٣٩ المنادي المضاف إلى ياء المتكلم

٤٠ أسماء لازمت النداء

وع الاستفائة ا

٤٠ الندبة 👍 ١٤ الترخيم

٤١ الاختصاص

٤٢ التحذير والإغراء

٤٢ اسماء الأفعال والأصوات

٤٢ نونا التوكيد ٤٣ ما لا ينصرف | ٦٥ الادغام "

٥٥ إعراب الفعل

طبع في بيروت